

# النكوين الأدمي

بَيْن سِرِّ الأَبْوِيَةِ النَّبَوِيَةِ الشَّرِعِيَةِ

وَبَيْنَ شَرِالا نُوِيَّةِ الإِبْلِيسِيَّةِ الطِّبْعِيَّةِ الوَضْعِيَّةِ

استقراءٌ وتحليلٌ ومتابعةٌ لقصة المعركة الأزلية بين الاختيار الرباني لآدم خليفةً في الأرض وبين قَسَم إبليس ووعدِه وتوعُّدِه للآدمية البشرية بالإغواء والتّزْيين بُعيَدُ امتناعِه عن السجود

بقلم خادم السلف أبي بكر العدني ابن علي المشھور اسم الكتاب: التكوين الآدمي، بين سر الأبوية النبوية الشرعية ، وسر الأنوية الإبليسية الطبعية الوضعية اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م قياس القطع: ٢١ x ١٥

### دَارُالإِظْهَارِ لِلاَّبَحِاثِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيع

#### صورة الغلاف

جبل (قمة آدم) حيث يقال: إن فيه موطئ قدم آدم السَّلَيْهُاكُ بجريرة سيلان (سرنديب)، على ارتفاع ٢٢٠٠ متر قال الطبري في تاريخه: (أُهبِطَ آدمُ بسرنديب على جبل)

يمكن مراسلة المؤلف على موقعه الشخصي alhabibabobakr.com

### المطلع القرآني

### سِي لِيَّالِحَ الْحَالِ الْحَالِ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ الشَّيْطَنُ ثُمَّ يَحْكِمُ الشَّيْطَنُ ثُمَّ يَحْكِمُ الشَّيْطَنُ ثُمَّ يَحْكِمُ الشَّيْطَنُ الشَّيْطِنُ الشَّيْطِنُ الشَّيْطِنُ الشَّيْطِنُ الشَّيْطِنُ الشَّيْطِينَ الْمَاتِ الْمَاتِينِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُو

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ الْحَجِ:٣-٤]

# المطلع النبوي

قَال رَسُولُ ٱللَّهُ صِلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهُ وَسِلَّمَ: «مَامِنكُمْ

مِنْ أَحَدٍ إِلا وَمَعَهُ شَيْطَانٌ ، قَالُوا : وَلا أَنْتَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا أَنَا. . إِلا أَنَّ ٱللَّهُ أَعَانِني

### الإصراء

إلى من عَلَمُونِي الاستعادة بالله من الشَّيطان الرجيم مُنذُنُعومة الأَظْفار . . أبي وأمي . .

وإلى شُيوخِي الدين صَنَعُوا حَاجِز الذِكر والفِكر والفِكر والفِكر والشُّكر، ليتحصَّنَ القَلب والجَوارِج من الوسواس والأَنَا...

وإلى أشباهِي وأمثَالِي ممن يَرغبُون في إجلاء الغمُوض عن مَبدأِ التحدي الأزلِي بين الأبويّة الشرعيّة والأنويّة الوضعية إلى يوم الوقت المعلوم.

المؤلف

### المقدمة

الحمدُ لله فاتح المغاليق، وكاشف الأسرار، والصَّلاة والسلام على النبي المختار، سيّدنا مُحمّد بن عبدالله الذي أضاء لنا مسالك الطريق بالعلم، وعالج قضايا الوجود، وما يحمله من أسرار الظاهر والباطن وما فيها من كل موجود، وعلى آله الأطهار ورّاث هذا الدِّين وأمنائه، وعلى أصحابه الأخيار حماة بيضة الإسلام والذابين عن صرحِهِ وفنائِهِ، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبدأت هذه المعركة في مظهرها المباشر ساعة دخول آدم إلى الجنة، وانتصر الشَّيطان بوسائل خداعه لآدم ومعه حواء، منذ أول اختبار أراد الله به تحقيق الخلافة على مبسوط الأرض، وإذا بآدم يباشر مسؤولياته على أرض الخلافة الآدمية تحت مظلة من الابتلاء والامتحان الصعب، بعد أن تاب وأناب هُمُّ ٱجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى المبسوطة تتعدد صور النشاط الآدمي، كما تتعدد صور الغواية الأنوية الشيطانية، حيث صار التلازم بينهما شَرطٌ من شروط الحياة.

ومن هذه المتابعة والملاحقة لمجريات الأمر المقدور في العالم

الإنساني جمعتُ ما تيسر لي جَمْعُهُ مع شيء من الإيضاحات والدلالات، وتجديد المعاني والعبارات لينشط الذهن، ويرغب في توظيف اللغة وقاموسها المحيط الواسع في خدمة المعرفة العلمية الشرعية، فكان من هذا الجمع والمتابعة ما أضعه بين يدي القارئ الكريم في هذا الكتاب.

# معركة التحدي

لقد أُطلق العنان للشِّيطان وجنوده في معركة التحدي أيَّ إطلاق، ومُنِح فيما منح من وسائل التأثير والاحتواء ما لا مزيد عليه ، وهي عند تعدادها كثيرة جداً ، ومع كثرتها لا تساوي شيئاً أمام ذكر الله والاستعاذة به، ومن هذه الوسائل: الاحتناك، التزيين، الإغواء، الإتيان، القعود، الإيحاء، المس، الإفتان، الأزّ، الصّد، التبرّؤ، التخويف، الاستفزاز، الجلب، المشاركة، الوعد، السلطان، التخذيل، الإزلال، الهَمْز، الحضور، الإدلاء، القسم الكاذب، الغرور، الإضلال، الأمر، الأماني، الخطوات، التلاوة، العمل، التولّي، الإلقاء، الدعوة، الاتخاذ، وهي وسائل كثيرة وردت في كتاب الله تعالى وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم.

ولكُلّ وسيلةٍ من هذه الوسائل آية قرآنية أو حديث يتقصى خبرها ويخبر عنها، وكلّها ترتبط في أساسها بالغفلة لدى الإنسان وهيمنة شهواته، وستأتي معنا مفصلةً في فصل خاص.

كما أن الاستتباع - أي: الغواية - منوطٌ بهذه الوسائل ؛ ولكن لله عباداً وصفهم سبحانه في آياته بالمخلّصين والمخلّصين، فليس للشيطان عليهم سبيلٌ ولا سلطانٌ ، والإشارة تبيّن أن هؤلاء العباد عاشوا على جانب من الحذر والحيطة بسلامة الأتباع ، مع حفظ الله لهم من الغفلة والاستتباع . وقد بدأت المعركة من بدء تاريخ الخليقة ، وكان جزء منها في صورة غير مباشرة ، أي: قبل مواجهة الشيطان لآدم على وجه الحقيقة ، متمثلاً في التربص والتوجس من آدم و ذريته ساعة التكوين والنفخ والتفضيل والأمر بالسجود حتى ساعة التحدي ، حيث طلب الشيطان من ربه أن ينظره ويمكنه من إغواء آدم و ذريته ، واجتمع في هذا الطلب كافة أساليب التأثير الأنوي لآدم وحواء عليهما السلام من خلال عرض الوسائل ، وأساليب

الحوار المُقْنِع المُوَّرِّر، وتقَمُّصَ الخيريَّةِ، والقَسمِ بالله كَذِباً، والإتيان من حيث ترغب الغريزة والأماني البشرية، وكلّها مواقف تثير العجب، وتعلم المرء كيف تجري الأقضية والأقدار تحت معنىً من معاني نسبة الاختيار البشرية، الممزوجة بتوفيق الله أو خذلانه للعبد، ونسبة مدركات العقل والوعي والاستعداد، وكيف يتعلم المسلم ماهية الذكر لله والاستعانة به والاستعاذة من الشيطان الرجيم، كسبب من أسباب الحفظ والتحصين، وكيف يستحوذ الشيطان على القلب والعقل ليُضِلَّ القلبَ واللسان عن ذكر الله، فينطلق المرء في سوق الحياة بإرادته مطيعاً لمراد إبليس في صنع الانحراف أو المساعدة عليه.

وكيف يكون الاجتباء بعد ذلك والتوبة لفريق ، ويكون الاستحواذ والإضلال وسوء المصير لفريق آخر؟

إنها مسألة دقيقة الملاحظة، وهي أيضاً دقيقة التناول؛ لأنها تمثل كُنْه مسيرة الحياة البشرية في الوجود سلباً وإيجاباً، وتفسر أسباب الجنوح والدمار الذي يعانيه الإنسان من عنصره وذاته، كما تفسّرُ الحاجز الوهمي الذي يقطع بين الإنسان وسعادته في الدارين، وهو حاجز التأثير الإبليسي على الغريزة البشرية، وطمس معالم الجوارح بالعمى والبله، كما وصف ذلك سبحانه في قوله: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسَ لَمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بَهَا وَهُمُ أَعَينٌ لَا يُتِمِرُونَ بَهَا وَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا أَوْلَيْكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلُ هُمُ أَضَلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

إنها قضية معقدة.. ولكنها من واقع القرآن والسنة ومرقومات التشريع عند التأمل الواعي واضحة جداً، والتعقيد الطارئ عليها كون الإنسان يأبى وضوح الشريعة، ويقحم نفسه في تعقيدات المفاهيم النظرية العقلية المجردة، والمفاهيم النظرية هي في غالب أحوالها من جنس كذبة إبليس على آدم في الجنة، ليوقعه في الخطيئة.

ونحن هنا نتتبع هذه القضية حسب الفهم والاستنتاج من جانبين: الأول: الاستعانة بجهود العديد من العلماء والباحثين الذين كان لهم في هذا الفن تناول وإدلاء.

والثاني: الاستفادة من مستجدات القراءة الواعية لفقه التحولات المفسر ما أبهم من العلم بعلامات الساعة وما يجري من تحولات شرعية أو وضعية أو طبعية .

والله ولى التوفيق..

الله م احفظنا من الشّيطان ومَكائِده ووسَاوسه وهَمزه ولمَزه وزلازله وجُنُوده، واجعل علينا حِفْظاً من لَدنك يَكْلَؤُنا بالليل والنّهار والسر والعلانية.. آمين.

### ماهية الحَاجز

إنّ الماهية التي تمنع عن العقل والقلب غواية الشيطان تنبعث من متكونات النور الرباني المودوع في ذكر الله والتحصن به، والاستعاذة بالله من شر الظلمانية الشيطانية، وهي أيضاً مادة الحفظ الإيهاني في دروب الحياة العامة والخاصة مدة حياة الإنسان، ﴿وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ﴿ الله وَالخاصة مدة حياة الإنسان، ﴿وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ﴿ الله وَالخاصة مدة حياة الإنسان، ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ﴿ الله وَالْحُورُ بِكَ رَبِّ ٱلله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله والحوارح، ويبرز أيضاً ينت التأثير حتى على الذوات والأدوات والموجودات، ويبرز أيضاً حتى على الذوات والهمم والنيات.

لقد بَات مَعلوماً أن ظلمانية الشيطان فتّاكةٌ ولا رحمة فيها ولا هوادة، وقد تبدأ بالغفلة وتنتهي بها، ومتى ما تنبّه المرء من غفلتِه خَنس الشيطان وهَرب، ولا تنبيه إلا بذكر الله.

ومعركة هذا الصراع الأزلي هي (الوسائل)، فللشيطان (١) جُنُودٌ وخَدَمٌ وأتباعٌ مهمّتُهم تزيينُ الوسائل في الجوارح والقلب، وجُلُّ اهتمامِهم حَجْبُ عَينَ القلبِ عن حقائق الوظائف بين العبدِ وربِه، وإحكام القبضة على إثارة مجامع الرغبات والشهوات لإنجاح مهمة الإفساد في الأرض، بما في ذلك استخدام وسائل الخير ذاتها للوصول إلى الشر وأهدافه، كتقمّص الديانة والتديّن، وإظهار النُسك والزهد والتعبد للوصول من خلالها إلى تحطيم عزائم المصلين، وتشكيك العقول والقلوب في الديانة والدّين.

<sup>(</sup>١) الشّيطان مأخوذ من مادة (شطن) والشاطنُ الخبثُ، والشيطان معروف، وكل عات متمرد من إنس وجن ودابة.

إن كافة الشرور الجاثمة على محيط الأمة البشرية منذ الخلق الأول كالقتل والظلم والخيانة والانحراف والتهتك والفسق والخلاعة والشذوذ والغش والكذب والرياء والحقد والحسد والدمار والحروب والفتن ما هي إلا انعكاسٌ لظلمانية الشيطان في العالم، وصورةٌ لامتداد أنويته في العقول الإنسيّة والجنيّة، وهي أيضاً تعبيرٌ عن حقيقة التحدي المُعلن عَشيةَ امتناع إبليس عن السجود لآدم.

إذ هو لا يرغب أن يَعلو على أنويته مخلوقٌ آخر، أو هو كما عبَّر عن معنى ذلك الشيخ البيضاوي في تفسيره، بقوله: (إن إبليس (١) عند امتناعه عن السجود يقول: المانع أني خَيرٌ منه، ولا يَحسنُ للفاضل أن يَسجد للمفضول، فكيف يَحسنُ أن يُؤمر به؟)(٢).. وهكذا بَدأتْ المعَركة.

<sup>(</sup>۱) إبليس من الإبلاس، وهو اليأس والحزن والحيرة، وفي معنى الإبلاس ورد حديث في المستدرك في الحديث الطويل (۷۸): قال: «ذاك يوم ينادي آدم فيناديه ربه فيقول: يا آدم، ابعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، قال: فأبلِسَواحتى ما أوضحوا بضاحكة»، وفي معنى الحزن واختلاطه باليأس روى ابن كثير في تفسيره: «والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته، والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه، والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه»، وروى الطبري في تفسيره: قال أبو بكر الهذليّ: فلما نزلت: ﴿وَرَحُمَةِ وَسِعَتَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ في تفسيره: قال أبو بكر الهذليّ: فلما نزلت: ﴿وَرَحُمَةِ وَسِعَتَكُلُّ شَيْءٍ الله من إبليس. راجع مادة [ ب ل س ] في «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) البيضاوي، ج١ ص ٢٣٣. وفي بعض الآثار بسند ضعيف روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن أبي الدنيا: لقي إبليس موسى التَّايَنَةُ وُقال: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما، وأنا من خلق الله، وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربى أن يتوب على، قال موسى: نعم، فدعا موسى ربه،

# التاريخ الإنساني . . بين المادية الإلىسية والديانة الشرعية

نحاول في بحثنا هذا إعادة الربط الشرعي بين طرفي (التاريخ والديانة) بعد أن انفصمت هذه العلاقة منذ حُقَب بعيدة ، فالشيطان قد يَحمِلُ المرء بواسطة عملائه ونوابه على إعطاء التاريخ مساراً مادياً بحتاً ، يسمونه (المسار العقلاني) ، أو (المسار المادي العلمي) ، وبهذا الفهم الأنوي انطلقت العقول البشرية في عزل التاريخ عن الديانات ، وعزل الديانات الشرعية عن التاريخ المادي ، واستشرى هذا الانفصام من خلال المناهج العلمانية وما يشابهها في عزل الأجيال عن معرفة العلاقة بين المادة والدين ، والعقل والشريعة .

وقد حدد العلماء الماديون الحضارات القديمة بأنها إحدى وعشرين حضارة ، ست حضارات أصلية لا ترجع إلى غيرها، وخمسة عشر حضارة تنحدر من حضارات أخرى وترجع إليها ، والفرعونية هي أول

فقيل: يا موسى قد قُضيت حاجتك، فلقي موسى إبليس فقال: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك، فاستكبر وغضب فقال: لم أسجد له حيا أأسجد له ميتا؟ وفيه أيضا: لما رست السفينة سفينة نوح إذا هو بإبليس على كوثر السفينة فقال له نوح: ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك قد أهلكتهم، قال له إبليس فما أصنع قال تتوب قال فسل ربك هل لي من توبة فدعا نوح ربه فأوحي إليه إن توبته أن يسجد لقبر آدم قال قد جعلت لك توبة قال وما هي قال تسجد لقبر آدم قال تركته حيا وأسجد له ميتا؟.

الحضارات الست الأصلية ، وتليها البابلية التي قامت في بلاد ما بين النهرين بنفس نظرية الحكم الفرعوني ، وتليها حضارة (بلاد الأزتك) في أمريكا الجنوبية ، والحضارة الصينية ، والحضارة المينوسية في كريت ، وحضارة بلاد المايا (أمريكا الوسطى) .

والقرآن هو أصل مستند بحثنا في إعادة الربط الشرعي بين التاريخ والديانة، وقد تناول هذه المسألة من عدة جهات وجوانب، ولكن هذا التناول كان متجها إلى الربط الكامل بين الديانات الشرعية وإيجابية كتابة التاريخ وحوادثه، فما من أمَّة تناولها القرآنُ إلا وأبرز موقفها الإيجابي أو السلبي من الرسالة والرسل .. ولم يتناولها من خلال قوتها المادية أو الحضارية البحتة.

إن كافة أوجه (السياسة العالمية) التي نعرفها اليوم في زاوية واحدة مع سياسة فرعون وقوانين عصره ، باعتبارها قواعد ثابتة للحكم الجاهلي في العالم ، وبها يتحقق الإفساد العالمي ، لأن الإفساد هو الشر الظاهر العام في ممالك الشيطان وجنوده، وأعظم الشياطين مكانة لدى إبليس أعظمهم فتنة وإفساداً(١).

<sup>(</sup>۱) ونجد أن التفسير المادي للتاريخ جزء من تعليلات الشيطان الكافر، علل به التاريخ في مستويات عدة، منها تعليل ظهور الوجود كله وليس الإنسان ومسيرة حياته فحسب، والقرآن باعتباره الكتاب الرباني الأخير الذي يعيد لحمة الربط بين التاريخ والديانة يتكفل بمعالجة الانحراف الإبليسي ويبرز حقيقة التفسير للوجود .. قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُ اللَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَتُقَا فَفَنَقْنَهُما وَجَعَلْنَا فِي الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِي فَفَنَقْنَهُما وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءُ وَالشَّمْسَ سَقَفًا تَحَفُوطَا وَهُمْ عَنْ ءَاينِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَالْقَيْرَ وَالسَّمْسَ وَالْقَامِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّ فَي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنباء: ٣٠-٣٣].

ومن أجل أن القرب من إبليس يكون بمقدار الفساد فإننا نجده - لعنه الله - قد وضع لنفسه عرشاً، وجعل حول العرش حيّات، بدليل حديث ابن صياد عندما سأله النبي عَيْلُ وقال له: « ما ترى؟» قال: أرى عرشاً حوله حيات ، قال الرسول عَيْلُ : «هو عرش إبليس» رواه مسلم وأحمد .

وتقريب الحيات إلى إبليس اعتراف منه بقيمة المهمة التي أدتها الحية في إدخاله الجنة للوسوسة إلى آدم.

## معركة الأزل

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِ عِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] علانٌ من الحقّ سُبحَانه وتعالى في سابق العهد أنه قدّر إيجاد مخلوق جديد له وظيفة محددة الأبعاد على كوكب الأرض (١).

#### (١) قضية الإنساني الآدمي.. وتطور خلقه

كان موضوعنا في بحث الإنسان الآدمي بين الأبوية والأنوية منحصراً في قضية العلاقة بين (الأبوية الشرعية والأنوية الإبليسية)، ولا يتعداها إلى البحث في التكوين الإنساني ومراحله، ولكن وقوفنا على كتاب «أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة» للدكتور عبدالصبور شاهين، جعلنا نعرج على هذا الموضوع باعتباره أحد المواضع المستجدة في شأن الإنسان؛ ولأن الدكتور المؤلف أحد العلماء الذين تأثرتُ بمحاضراتهم منذ دراستي في جامعة عدن ولأن البحث لم يخرج في استنتاجاته عن الهدف العام من الربط بالقرآن والسنة وما ترتب على إعادة مفهوم القراءة الشرعية للنصوص بصرف النظر عن مطابقتها للحقيقة المألوفة لدى العلماء المسلمين أو عدم مطابقتها .. ولهذا فقد عكفتُ على كتابه أتابع فيه موضوع البحث الذي وصل إليه فوجدته مبحراً في يمّ لا ساحل له، معتمداً على وسائله العلمية ، وكان لي من هذا البحث ملخصٌ أضعه في نقاط:

1. حين جاء العصر الحديث بمعطياته الكثيرة في مجالات علم الأرض (الجيولوجيا) والإنسان (الانثروبولوجيا) وعلوم الحياة والإحياء (البيولوجيا) وغيرها، تغيرت مفاهيم كثيرة، وصار لزاماً على من يتصدى لكتابة شيء عن هذه القصة أن يأخذ في اعتباره ما كشف عنه العلم الحديث من حقائق، وما قال به من نظريات حتى لا يبدو متخلفاً عن موكب المعاصرة.

\_\_\_\_\_

- بالمفهوم العام الذي شمل كل ما مضى من الزمان محدداً كان أو غير محدد، أي: التاريخ، وما قبل التاريخ منذ كان الزمان بأمر الله التكوين (كُنْ) فكان ولا معقب.
- ٣. إن نظرة القدماء إلى القصة تأثرت بالتصور الإسرائيلي، وهو الوارد في (سفر التكوين)، حيث يختزل الزمان كله إلى أقل من ثلاثة الآلاف سنة تستغرق عشرين جيلاً هم المسافة بين آدم وإبراهيم، وقد انقسمت سلسلة النسب إلى مجموعتين:

الأولى: بين آدم ونوح (وهي عشرة أجيال) الثانية: بين نوح وإبراهيم (وهي عشرة أجيال أيضاً)

مع ملاحظة أن سياق النص يوحي بأن الأجيال العشرة الأولى قد بادت بسبب الطوفان، ثم بدأت الإنسانية جولتها الثانية من سلالة نوح عليه السلام الأب الثاني لها من خلال أو لاده الثلاثة: سام، وحام، ويافث..

والملاحظ أن أصحاب السير قد اعتبروها من قبيل المُسَلَّماتِ فكرروها دون أدنى مناقشة ، وهذا ابن هشام في سيرته يذكر نسب النبي عَلَيْ فيصلُ به إلى آدم عبر سلسلة العهد القديم، فإذا بالنبي عَلَيْ من الجيل الخمسين بعد آدم، أي: إن المدة من آدم إلى محمد على شبعة الآلاف عام، المدة من آدم إلى محمد عمر البشرية، وهو تقدير لا يتفق مع التقديرات القائمة على الرؤية العلمية التي تقرب ولا تحدد . ص ٢٢ من كتاب «أبي آدم».

نفت الروايات الموثقة صحة التسلسل من الرسول إلى آدم، فقد رُوي عن عروة ابن الزبير، أنه قال: (ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل)
 [الجامع لابن وهب: ٦]، وعن عمر رَضَيَلْهُ عَنْهُ، أنه قال: (إنما ننتسب إلى عدنان، وما فوق ذلك لا ندري ما هو)، وقد صح عن رسول الله عني أنه قال لما بلغ إلى عدنان: (كذب النسابون) مرتين أو ثلاثاً [البداية والنهاية: ٢/٢٤٦]، وفي رواية عن ابن عباس رَضَيَلَهُ عَمَا (أن بين عدنان وإسماعيل

ثلاثين أباً لا يعرفون)، أي: ثلاثين جيلاً تستغرق في المتوسط ثلاثة آلاف سنة على الأقل، فإذا رجعنا إلى حساب التاريخ للمدة من إبراهيم حتى الآن وجدناها تقترب من أربعة آلاف سنة، وهي مدة تختلف تماماً مع ظنون النسابين، الأمر الذي يجعلنا لا نعوّل كثيراً على رواة الأنساب، ولا على مصادرهم الكتابية.

النظرة العلمية إلى هذه المسألة تقسم العصور إلى أبعاد تقرر بمئات الألوف؛ بل مئات الملايين من السنين، وهي عصور مرت بكوكب الأرض، وقسمت إلى حقب بحسب معالمها السائدة:

أ- حقبة الحياة العتيقة.

ب- حقبة الحياة المتوسطة.

ت- حقبة الحياة الحديثة.

ث- حقبة الحياة الأخيرة.

وكل الحقب الثلاث الأولى يعتبر وجود الإنسان فيها غامضاً ﴿هَلَ أَنَّهُ عَلَى الْإِنسَانِ فِيها غامضاً ﴿هَلَ أَنَّهُ عَلَى الْإِنسَانِ عِينُ مِنَ الدور الأخير وهو دور الإنسان الدور الأخير وهو دور انحسار الجليد، فقد شهد نباتات منزرعة، وهي حقبة الإنسان المفكر.. (راجع الكتاب «أبي آدم» لمعرفة الحقب والأزمنة ومسمياتها العلمية).

مع ما سبق تقديره من الحقب فقد نفاجاً بوجود أحافير تدل على أن ظهور الإنسان كان أقدم من هذا التقرير، فما زالت الأرض محتويةً على شواهد دالة على بدء الخلق وكيفيته، كما هو في القرآن ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمّ ٱللّهُ يُشِئُ اللّهَ أَلَا لَيْحَارَةً إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمّ ٱللّهُ يُشِئُ اللّهَ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ
 قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

وكل ما سجله العلم من مراحل الحياة على الأرض هو ولا شك من معطيات البحث والسير فيها، فهي خطوات في الطريق الصحيحة تهدي الإنسان إلى أصله ومنشئه عبر تلك الآماد السحيقة، ولقد كانت تلك الآماد ولا شك مقدماتٍ لخلق الإنسان ﴿ فِي آ خَسَن تَقُومِ ﴾ [التين: ٤] ، أي: إن خلق الإنسان كان إرادة سابقة أزلاً

على وجود الأرض ذاتها قبل مليارات السنين، ثم كانت الأرض، وكان ما مر بها من عهود سحيقة يعجز العقل عن تصورها هو التمهيد الإلهي الباهر لظهور السلالات البشرية. ص٣٢.

٧. أثبت الكشف الجديد (دحض نظرية دارون) التي تفيد أن الإنسان تطور من مخلوق بدائي يشبه القرد، فالكشف الجديد يدل على أن المخلوق الإنساني المنتصب ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائي الذي يشبه القرد؛ بل كان يعاصره منذ أكثر من مليونين ونصف مليون عام، وأنه يمكن على هذا الاعتبار استبعاد المخلوق البدائي الأول على أساس أن الإنسان انحدر من سلالته .وقد أذاع البريفسور جوهانس هورذل العالم الذري بسويسرا بياناً في مارس ٥٦٩ م. عارض فيه نظرية دارون بشدة، وقال: إنه لا يوجد دليل واحد من ألف على أن الإنسان من سلالة القرد، وأن التجارب الواسعة التي أجراها دلت على أن الإنسان منذ عشرة ملايين سنة وهو يعيش متفرداً بعيدٌ جداً.. اهـ ص٣٥٠.

وبهذا اعتبرت نظرية دارون رأياً لا يستند إلى أي دليل علمي، وأن الكائنات إنما خلقت مستقلة الأنواع استقلالاً تاماً، فمنها الإنسان الذي يمشي على رجليه، ومنها الدواب التي تمشي على بطونها، ومنها الدواب التي تمشي على بطونها، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ خُلَقَ كُلّ دَابَةٍ مِّن مَا أَع فَينَهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِه وَمِنهُم مَّن يَمْشِي عَلَى الله والنور: ٥٤].

لقد سقطت إذن فكرة (التطور الخالق)، ونقول (فكرة) ولا نقول (نظرية) رغم أن الناس قد فتنوا بهذه النظرية لعدة عقود من الزمن، وانتصرت حقيقة (الخلق المستقل) التي قررها الدين، كما أكدها العلم ما كان الإنسان إلا بشراً منذ كان، وما كان القرد إلا قرداً، وما كانت السمكة إلا سمكة في عالمها المائي، وكل ذلك لم يكن إلا طبقاً للمشيئة الإلهية المطلقة، وإنجازاً للقدرة الكونية، من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا أَرُادَ شَيَّا أَن يُقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ١٨].

٨. لا بدأن نسلم بأن معطيات العلم ليست حقائق مطلقة في أغلب الأحيان ؟

بل هي رؤى نسبية، أما القرآن وهو الكلمة الإلهية النهائية فهو الخطاب ما بين السماء والأرض، أو ما بين الأعلى والأدنى، فإنه ولا شك يقدم للعقل الإنساني الحقائق النهائية في الموضوع؛ ولكن الأجيال تتفاوت في فهم النصّ المقدس. ولهذا يحدث أحياناً بعض التناقض من جهة العلم؛ لأنه لم يستقر بعد على بر الحقيقة الكاملة، إضافة إلى أن التناقض يأتي من ضعف التفكير الذي تتسم به معالجة الأفكار.

وإذا كان علماء السلف قد اتفق جمهورهم على أن آدم هو أول الخليقة، وأول من خُلق من تراب، فإن بعضهم قد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فتصوروا لهذه الخليقة وجوداً ممتداً في أعماق الزمان قبل آدم. ومن المؤكد أن أمماً كثيرة من المخلوقات كانت موجودة قبل ظهور الإنسان كأمم الطير والحيوان والنبات، وكلّها أمم بنص الآية: ﴿ وَمَامِن دَابّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ طَيْرِيطِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلّا أَمُم أَمَّالُكُم ﴾ [الأنعام: ٣٨].

9. لم يتوفر للأقدمين أدوات التفتيش والملاحظة كما تهيأت لعلماء العصر الحديث بتطور علوم الأرض (الجيولوجيا) والإنسان (الانثروبولوجيا) والأساطير (المثيولوجيا) والتحليلات الكربونية وغيرها، ولم تكن أفكارهم تذهب في تقدير تاريخ الحياة على الأرض إلى أبعد من حديث القرآن عن آدم ونوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط.. إلخ، وهذه عهود قريبة نسبياً لم تتجاوز ثلاثين ألف سنة.. وقد اعتمد بعضهم على مشاهداته لقطع من العظام وبقايا هياكل عظمية حاولوا تفسيرها ووصفها بقدر ما رزقوا من القدرة على تصور حياة الماضين وأوصاف هيئاتهم الجسمية، وهي تبعد كثيراً عن الواقع الذي تصفه الأحافير التي عثر عليها العلماء في عصرنا، ولئن صح أنه وجد فهو وجود مقرون بالمبالغة والتزييف حتى حُجبت الحقيقة، وضاعت معالمها ضياعاً نهائياً كما هو في المستطرف للأبشيهي، وألف ليلة وليلة، وبدائع الزهور وغيرها.

كانـت بداية القـرآن في ومضتـه الأولـي: ﴿ أَقُرَأُ إِلَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۗ كَا خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ

مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: ١-٢] بداية رائعة تتضمن تعريف الخالق سبحانه وتعالى لذاته، وبديهي أن يتعرف المخلوق على خالقه ، سيما وهو يخاطبه ويعرفه بنفسه ويزوده بأدّق المعلومات عن أصل الصنعة ﴿ خُلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: ٢] ، وهي معلومةٌ موضوعية خالصة.

وبديهي أن يثير هذا السؤال في نفس المخاطب محمد وَالله أَسُواقاً إلى معرفة لا نهاية لها، وتطلعاً إلى إدراك العلاقة بين (العلق) في مهانته وقلة شأنه وبين (الإنسان) في مهانته وعظم شأنه.

ويأتي بعد هذا اللفظ بحديث عن (الإنسان) فنجده في كثير من الآيات يستخدم لفظاً آخر يدل عليه (البشر)، وذلك في سورة المدثر، وترد لفظة (البشر) أربع مرات، ولا ريب أن مدلول الكلمة في الآيات الأربع يعني (المخلوق المخاطب بالآيات المنزلة في الوحي).

وأضيف للمفهوم الأول (مرحلة التسوية) في السورة السابقة (في ترتيب النزول) وهي سورة الأعلى فذكرت المرحلة الثانية في إنجاز المشروع وهي مرحلة التسوية.. فقال تعالى: ﴿سَيِّحِ السَّمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَ ﴿ اللَّهِ عَلَى خَلَقَ فَسَوَى المَعْرَدِ وَكُره باعتباره دائماً الخطوة الثانية في بناء هذا المخلوق، والمذكور هنا هو مطلق الخلق، ومطلق التسوية دون ذكر لمحلها، وهل هو البشر أو الإنسان! لكن السياق يصرف العبارة إلى بيان ﴿ خَلَقَ لَمَحَلُهَا، وهل هو البشر أو الإنسان! لكن السياق يصرف العبارة إلى بيان ﴿ خَلَقَ الْمَحْلُولُ اللهُ السورة الأولى.

ثم جاء ذكر (الإنسان) في سورة التين، وهي السورة السابعة والعشرون نزولاً ولَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسَفُلَ سَفِلِينَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجُرُّ عَيْرُ مَتُونِ ﴿ ثَالَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ما لم يكن يعلم، فانقسم هذا الإنسان إلى مستوى رفيع فِي آخَسَنِ تَقُويمِ ﴿ فَي التينَ عَلَى وصَيع السَّفُلَ سَفِلِينَ ﴿ التينَ التينَ ٥ التينَ ٥ التينَ ٥ وصف للواقع الذي يخاطبه الوحي القرآني في مكة.. أناس آمنوا فارتفعوا وأناس كفروا فاتضعوا.

#### كانوا بها فأفسدوا فبَعث الله إليهم (إبليس) في جند من الملائكة فدمرهم

- ١٠ تأتي سورة (ص) لتذكر قصة الخلق لأول مرة من مبدئها إلى منتهاها على النحو التالي:
  - ١) إخبار الله للملائكة بأنه سيخلق البشر.
  - ٢) خلق البشر من طين التسوية النفخ من روح الله الإنسان.
- ٣) أمر الملائكة -معهم إبليس- بالسجود للمخلوق عند استوائه واكتماله.
  - ٤) سجود الملائكة أجمعين.. ورفض إبليس للسجود استكباراً.
    - ٥) ادعاؤه الخيرية على آدم بخيرية النار على الطين.
      - ٦) طرد إبليس وإمهاله إلى يوم الدين.
      - ٧) توعد إبليس بغوايته لبني آدم إلا المخلصين.
        - ٨) وعيد الله بجهنم لمن تبع إبليس.

وتتميز هذه السورة عن غيرها أن بداية القصة لم تتضمن ذكر آدم بل اقتصرت على الإشارة إلى المخلوق ( موضوع البحث ) وهو بشر فحسب.

ثم جاءت سورة الأعراف لتذكر آدم للمرة الأولى في الوحي القرآني فكان ذلك تفصيلاً بمعانٍ أربعة:

- ١) البشر هو الظاهر على كل الكائنات وهو المعنى الأصلى.
  - ٢) المخلوق بأخلاق وهو المعنى الأعم.
    - ٣) المخلوق غير المتميز (وصف سلبي).
    - ٤) المخلوق المتميز (وصف إيجابي).

ومن الواضح أن المعنى الأصلي الحقيقي هو المعنى الأول.. أما المعاني الثلاثة الأخرى فهي معانٍ سياقيةٌ يمكن اعتبارها توسعاً في استخدام المعنى الأصلى. اهـ ص ٧٠.

جاء ذكر الطين في مواضع مختلفة، والمقصود به إجمالاً (تراب + ماء) وقد ذكر القرآن (الماء) أصل خلق البشر، والماء أحد طرفي المعادلة، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مُسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

في عموم قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَ امِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وفي سورة فاطر، وهي الثانية والأربعون في التنزيل تذكر (التراب)، وهو الطرف الثاني للمعادلة الطينية، فيقول تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُرُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُرُ الثاني للمعادلة الطينية، فيقول تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُرُ مِن ثُمُّ مِن ثُلُفَة وَمَا تَحْمُرُ مِن ثُمُّ مِن تُعُمُرُ مِن ثُمُّ مِن عُمُرُوء إِلَّا فَي كَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ مِن عَمُرُ مِن الاختصاصات، في كِنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ مِيسِرُ ﴾ [فاطر: ١١]، ومن هذه الآية كثير من الاختصاصات، ففيها إلى جانب ذكر التراب: النطفة، والزوجية ﴿ ثُمُّ مَعَلَكُمُ أَزُوبُما ﴾ [فاطر: ١١]، وكأنّها تفسير للآية في سورة الفرقان ﴿ فَجَعَلَهُ رَنَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤] أي: في شكل أزواج تتكامل فيما بينها.

ثم تكتمل معادلة الطين بردها إلى الأرض باعتبارها منبت الخلق، وذلك في سورة طه ﴿ وَنُهَا خَلَقَانَكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُغُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه:٥٥]، كما قال في سورة نوح: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ اللَّارُضِ نِبَاتًا ﴿ ثَمْ يُعِيدُ أَمُ وَيَهُ وَيُحُرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ﴾ [نوح:١٧-١٨].

وفي سورة الحجر زادت الآيات المادة وضوحاً حين ذكرت أن الطين كان في شكل ﴿ صَلْصَلْ مِنْ حَمَلٍ مَّسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦]، وفي سورة الرحمن: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِن صَلْصَلْ كَالْفَخَارِ ﴾ [الرحمن: ١٤]، وزاد من صفات هذا الطين في سورة الصافات الخامسة والخمسين فذكر أنه ﴿ مِن طِينٍ لَّا زِبِ ﴿ اللَّهِ السَّافَاتِ ١١)] بمعنى متلاصق أملس متماسك.

فخلق البشر كان من معدن الأرض، كما قال تعالى: ﴿ هُو أَعَامُو بِكُمُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن معدن الأرض، وهو الصلصال المتخذ من الطين الأسود المنتن. والطين مادة خامدة، واللحم البشري نسيج حي متنام، وبينهما مسافة لم يقطعها العقل الإنساني حتى الآن، بمعنى: أن العقل لم يكتشف سر التحول الذي جعل التراب لحماً ومتنامياً، ومن ثم لن يكون بوسع الإنسان مهما تقدم في دراساته عن الخلية الحية، وعن الهندسة الوراثية أن يحول التراب إلى خلايا حية.

هذا عن المسافة بين التراب والمادة الحيّة، وأما المسافة بين (التراب والمخلوق

البشري) فهو أبعد وأصعب.. (هذه المسافة التي يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق) توحي بأن هناك يداً أخرى خارج ذات الإنسان هي التي تدفع بهذا الشيء المائع حتى ينتهى النهاية المائلة ﴿بُشَرُاسُولًا ﴾ [مريم:١٧].

الماء الذي يُخلط بالتراب ليصير طيناً أو الماء المهين الذي يبدو في ظاهره لا علاقة له بالطين، وإن كان في الحقيقة حافلاً بموجودات ترابية طينية متمثلة في الكائنات الحية التي يعبر عنها بأنها (كبسولة الحياة)، ويتحدث العلم عن مئات الملايين من هذه الكائنات الحية من منى الرجل.

١١. آية الأعراف.. السورة الثامنة والثلاثون نزولاً تتحدث عن خلق الإنسان (من نفس واحدة) ﴿ هُوَ الذِّي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] ومثلها آية النساء: ﴿ اللَّهِ عَلَاكُم مِن نَفْسٍ وَعِدَةٍ وَخَلَق مُهَارَوْجَهَا ﴾ [النساء: ١].

والآيتان تقرران (وحدة الأصل الإنساني)، والمخاطب ها هنا هم الناس.. ولم يوجه الخطاب في القرآن للبشر؛ بل إلى الإنسان، فهل حواء من ضلع آدم كما وردت بذلك الآثار؟! أم أن حواء خُلقت خلقاً مستقلاً كما هو شأن آدم؟.. (يقول الدكتور): الاحتمال الأخير هو الراجح في نظرنا.. لأمرين:

- أن كثيراً من العلماء اعتبروا مسألة الضلع مجرد رمز لطبيعة المرأة وفطرتها..
- أن خلق حواء من نفس آدم مؤول على أنه من نوعه وجنسه، كما هو في الآية: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ وَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبَا لِلْسَّكُنُو الْإِلَيْهَا ﴾ [الروم: ٢١]، وتبقى آية النساء معبرة عن الأصل النقي الذي انبعثت منه النفوس، وهي سر الله في الإنسان النفخة، فالخلق إذن فيما انتهى إليه البحث يتم على مستويين:

الأول: خلق مادي من تراب، وهو الخلق البشري الظاهر.

الثانعي: خلق نفسى من روح الله، وهو الخلق الباطن، ولو لا تلكم النفخة

الإلهية لما كان المخلوق سوى دابة من دواب الأرض، إذن فماهية النفس غيب من غيب الله، وسر من أسراره، كالكهرباء لا تعرف حقيقتها إلا بآثارها، والعقل والروح والنفس قوى أودعها الله كياناً لهذا الإنسان لا تدرك حقائقها.

ويلاحظ من سياق الآيات أن (خلق الإنسان) جاء بلفظه في ستة عشر موضعاً، وأن بقية المواضع وهي تسعة عشر يدل السياق فيها على أن المراد بها هو (الإنسان) وليس (البشر).

وتأتي آية سورة الحج: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُدٌ فِرَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ... الخ ﴾ [الحج: ٥] فهي تجمع بين إشارتين:

١) الأصل الأول: وهو التراب.

٢) الأصل البديل: وهو النطفة.

والناس اسم جمع بني آدم واحِدِه (إنسان) من غير لفظه.

11. الحديث عن الأصل الترابي - في القرآن - يرتبط غالباً (بالبشر) ولذلك يعود النص إلى الأصل، فيقول ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيْكِةَ إِنِي خَلِقً بَشَرًا وَسَرَا مَسْنُونِ ﴿ أَنَ مَلٍ مَسْنُونِ ﴿ أَنَ اللَّهِ مَا يَعْدَدُهُ وَنَفَخّتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ وَسَرَجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٨-٢٩].

والربط بين (الإنسان) و(الصلصال) سياق تتولى تفسيره الآيات التي تحدد المراد بالإنسان، وهو (البشر).

وينبغي أن نلاحظ في أسلوب القرآن في سوقه للحقيقة هنا فهو يذكر (الإنسان) هكذا معرفاً باعتباره الموضوع الأساسي المقصود بالذكر، والمخاطب بالآيات ، وإذا شرع إلى بيان حقيقة الخلق منذ البداية ذكر أن هذه البداية كان في صورة بشر باعتباره النموذج الذي أجريت عليه عمليات التسوية والتصوير والنفخ من روح الله، أو التزويد بالملكات العليا التي كان بها البشر إنساناً، وهي: (العقل، واللغة، والدين).

فقبل التسوية لم يكن المخلوق البشري إنساناً.. بل كان مشروع إنسان في حيز

القوة قبل أن يكون إنساناً في حيز الفعل.

وكل هذا الفرق الهائل بين البشر والإنسان يأتي في النص القرآني في الآيتين من سورة الحجر وهو فرق ما بين التعريف والتنكير في هاتين الآيتين.

ويؤيد هذا المعنى ما جاء في سورة الأنعام: ﴿هُوَ اَلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ, ﴿ الأنعام: ٢]، وقد كان تحديد المقصود بالأجلين موضع اجتهاد المفسرين فحصروه في ثلاثة احتمالات:

- إما أن يكون الأصل الأول أجل الموت والآخر القيامة.
- وإما أن يكون الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت والثاني ما بين الموت إلى البعث، وهو البرزخ.
  - وقيل: الأول النوم والثاني الموت.

ونحسب أن هناك احتمالاً غاب عن هذه التقريرات، وهو أن الأجل الأول (النكرة) هو أصل الحياة الشرعية السابقة العهد الإنساني.

وأما الأجل المسمى، فهو أجل كل فرد من المكلفين، فالأول مجمل يندمج فيه الكل في واحد، والثاني مفصل لكل فرد لتعلقه بالمسؤولية والحساب والمصير، ربما يكون من المعاني أن الأجل الأول مسيرة العمل الإنساني في الحياة على ظاهر السلوك، والأجل المسمى أجل السوابق والخواتيم، والله أعلم.

وفي سورة نوح دلالة تاريخية ومادية في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلْقَكُمُ أَطُوارًا ﴾ [نوح:١٤]. فمن الناحية التاريخية قد يُراد بالأطوار المراحل الزمنية المتطاولة، التي وبها خلق البشر وتقلبهم في أطوار التسوية والتصوير والنفخة من روح الله. ومن الناحية المادية فقد أراد بالأطوار ما جاء في القرآن من الجنين وأطواره في القرار المكين، وهو رحم الأم، فحديث سورة (المؤمنون) هو بمثابة الإجابة عن سؤالٍ نَجَمَ عن ذكر الأطوار في سورة نوح.. ما هي هذه الأطوار؟

فجاء الرد في السورة الرابعة والسبعين (المؤمنون) في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللَّهِ مَن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ [المؤمنون:١٢]، وكأن الآية تدافع عن العقل احتمال إدماج

العمليتين في عملية واحدة، فالإنسان خلق من (سلالة) نسلت من طين، أي: إنه لم يُخلق مباشرة من الطين، فأما ابن الطين مباشرة فهو (أول البشر) وكان ذلك منذ ملايين السنين.

وهذا المعنى عبرت عنه السورة الخامسة والسبعون (السجدة) وهي إضافة مهمة للرد على هذا السؤال المثار عن المقصود بـ (الأطوار) في السورة الحادية والسبعون، يقول تعالى: ﴿ اَلَّذِى آَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ أَ وَبَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينٍ السبعون، يقول تعالى: ﴿ اللَّهُ مَن مَّاءً مَهِينِ اللهِ ثَمَّ سَوَّيهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّومِهِ مَن رُّومِهِ مَن مُلَلَةٍ مِّن مَّاءً مَ هَي اللهُ مَّا تَشْكُرُون ﴾ [السبدة: ٧-٩].

فخلق الإنسان (بدأ من طين) أي: في شكل مشروع بشري، ثم استخرج الله منه نسلاً ﴿مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾ [السجدة: ١٨]، ثم كانت التسوية ونفخ الروح فكان (الإنسان) هو الثمرة في نهاية المطاف عبر تلكم الأطوار التاريخية السحيقة العتقة.

وحسبنا أن نلاحظ هنا ما يشير إلى بعض مراحل التسوية في قوله تعالى في نص سورة السجدة: ﴿ ثُمَّ سَوَّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوهِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَالسَجدة: ﴿ ثُمَّ سَوِّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوهِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَوَالسَجدة: ٩]، فقد تم هذا الجعلُ خلال مراحل التسوية، وهو ما يفتر ض أن (البشر) كان في المراحل الأولى بلا سمع ولا بصر ولا فؤاد (عَقْلِ)، تماماً كما هو حال المولود حين يخرج من بطن أمه لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل، لانعدام الحاجة إلى هذه الأدوات في المرحلة الأولى من الوجود، فكل ما يحتاجه الوليد هو أن تكون له شفتان يمتص بهما غذاءه من ثدي أمه، وبعد فترة وبالتدريج يبدأ في استخدام عينيه وأذنيه وعقله في التعامل مع ما حوله من عناصر الحياة، وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱللّهُ أَخْرَكُمُ مِّنُ بُطُونِ أُمَّ هَا يَكُمُ لَا تَعَلَمُونَ شَيِّكًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفِيدَةَ ﴾ [النحل: ١٧].

لقد خلق الله البشر أطفالاً أو كالأطفال ، بلا سمع ولا أبصار ولا عقول، ثم جعل لهم هذه الأدوات في مراحل التسوية المتطاولة حين شاءت القدرة أن تزود

هذا المخلوق البشري بما يحتاج إليه من أدوات الكمال.

17. نلاحظ أن نص السجدة ينفر د بمراحل التكوين الطيني، ونص المؤمنون بمراحل التكوين الجنيني.

قال تعالى في سورة (المؤمنون): ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَارِ مَكِينِ ﴿ آَ مُخَلَقْنَا اللَّهُ خَلَقَنَا اللَّهُ عَلَقَهُ عَلَقَهُ اللَّهُ الْمُعْدَةُ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْمِظْنَمَ لَخَلَقَنَا اللَّهُ الْمُعْدَةُ عِظْمًا فَكَسُوْنَا الْمِظْنَمَ لَحُمَّا ثُمُّ أَنْشَأَنَهُ خَلَقًاءَاخَرُ قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ النَّالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٣-١٤].

إن بين البشر والإنسان تبايناً من جهة وتوافقاً من جهة أخرى، فالبشر لفظ عام في كل مخلوق ظهر على سطح الأرض يسير على قدمين منتصب القامة .

و (الإنسان) لفظ خاص بكل من كان من البشر مكلفاً بمعرفة الله وعبادته ، فكل إنسان بشر، وليس كل بشر إنسان ، والمقصود هو المعنى الأول الذي استعملت فيه الكلمة (بشر) في آيات القرآن، وهو الظاهر أو المتحرك مع حسن وجمال. وقد أطلق العلماء على هذا المخلوق خطاً وتجاوزاً لقب إنسان فقالوا: إنسان بكين أو إنسان جاوا أو إنسان كينيا، أو غير ذلك من الإطلاق التي تعني تكوين البشر.

واللفظ الدقيق بلغة القرآن والدين ينبغي أن يستخدم في تسمية المخلوقات البشرية العتيقة التي تدل عليها الأحافير هو (البشر)، فيقال: (بشر بكين)، (بشر جاوا)، (بشر كينيا).

أما الإنسان فلا يطلق بمفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق المكلف بالتوحيد والعبادة فلا غير، وهو الذي يبدأ بوجود آدم عليه السلام، وهو آدم أبو الإنسان وليس أبو البشر، ولا علاقة بين آدم والبشر الذين بادوا قبله، تمهيداً لظهور النسل الآدمي الجديد، اللهم إلا أن تلك العلاقة العامة أو التذكار به باعتباره من نسلهم. وهذا فهم غير مسبوق. ونحن لا نقر مثل هذا التفسير إلا إذا تمت موافقة العلماء إجماعاً على صحة مبحثه. ولأمر ما وجدنا القرآن لا يخاطب البشر بل يخاطب البشر بل يخاطب البشر بل يخاطب الإنسان، والتكليف الديني منوط بصفة الإنسانية لا بصفة البشرية، فلم يعد للبشرية وجود منذ ظهر آدم -عليه السلام- وتناسلت ذريته، وورثت الأرض

وما عليها.

18. قدر سبحانه فناء كل البشر من غير ولد آدم وذلك بعد عزل السلالة الجديدة المنتقاة في الجنة حتى تتم إبادة جماعات الهمج البشرية ؛ لتبدأ بعد ذلك الملحمة الإنسانية بعنصريها المصطفين (آدم وحواء) ، وبدأ التكليف داخل الجنة ، وبدأ الصراع بعد أن أخليت ساحته من العناصر الطفيلية التي لم يعد لها دور ؛ بل التي انتهى دورها ليبدأ على الأرض دور جديد ؛ لكن كيف بدأ هذا الدور ، وكيف استهل ذلكم العهد ؟

لقد كان (البشر) خلال الأحقاب والعهود المتطاولة مجرد مخلوقات متحركة، حيوانية السلوك، ولكنها تزداد في كل مرحلة تعديلاً في سلوكها ونضجاً في خبرتها وتلوناً في طرائف التفاهم اللغوى فيما بينها.

وطبيعي أن تدرك كذلك أن الزمن في هذه الحال لم يكن له معنى أيضاً كالسنة وألف سنة لا معنى لبدايته أو نهايته، ولا وظيفة له وقد عدم موضوعه.

10. عَبرَ خلقُ الإنسان بثلاث مراحل هي: الخلق ، التسوية ، النفخ ، ص ١٠٥ وبين كل مرحلة وأخرى مسافات سحيقة من الزمان، عبر عنها القرآن بقوله: فإذا سَوَيتُتُهُ، وَنَفَختُ فِيهِ مِنرُّوحِي السِجر ٢٩١]، ونحسب أن استخدام (إذا) في هذا السياق لا يبعد عن أن يراد به ملايين السنين بحساب الزمن الدنيوي، وإن كانت هذه الملايين لا تعدو أن تكون أياماً معدودات في حساب الزمن الإلهي كما أنها مرت مجرد كتلة في ظلام دائم.. وقد استخدمت (إذا) في القرآن للدلالة على المستقبل القريب والمستقبل البعيد سواء.. فالقريب مثل قوله تعالى: فو إذا كلا تزيد على لحظة النطق بالأمر (أرَكُمُوا )، ولكنها في قوله تعالى: ﴿ حَتَى إذا آخَذَتِ الأَرْضُ للحظة النطق بالأمر (أرَكُمُوا )، ولكنها في قوله تعالى: ﴿ حَتَى إذا آخَذَتِ الأَرْضُ معلوم .

وكذلك في الآيات ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ [التكوير:١]، ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴾ [الانفطار: ١]، ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَّخَةٌ وَكِيدَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٣] تتمادى فيها المساحات

الزمنية إلى ما شاء الله، تحسب أبعاده بالسنين.

ومما يستدل به على طول المراحل وتكاملها استعمال القرآن لأداة التراخي (شم) في ربط أجزاء الجملة في السور كالآيات: ﴿ الَّذِي َ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ وَبَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُوَ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُللَةٍ مِن مَّآءٍ مَهِينٍ ﴿ ثُمَّ سَوَّدَهُ وَنَفَخُ فِيهِ مِن رُّوحِهِ \* وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَ وَاللَّقْتِدَةً فَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: ٧-٩].

وفي سورة المؤمنون ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ الْمُمْ جَعَلْنَهُ لَطُفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ الْمُؤْمَنِ اللَّهُ النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعُلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْكُمَا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَكُمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنِكُ خَلُقًاءَاخَرَ ﴾ [المؤمنون: ١٢-١٤].

فيأتي هنا استعمال (ثم) في السياق القرآني ترجمة لمفهوم الزمان المتطاول الدي عبّر عنه الظرف (إذا).. وإذا تابعنا استعمال (ثم) في الآيات بجانب استعمال (الفاء) فبين (الخلق) من الطين و (الجعل) نطفة في قرار مكين، فهي مسافة زمنية لا يعلمها إلا الله استغرقتها عمليات التسوية، وهذا (الجعل) تعبير عن جانب استكمال الخلق، ثم تكون النطفة علقة، ولعل تقدير ذلك مر في زمان متطاول أيضاً. ص ٢٠٦٠.

وتذكر الآية بعد ذلك عمليات تخليق الجنين، وهي عمليات متتابعة لا يفصل بينها سوى أشهر وأيام معدودات (زمن قصير نسبياً) بين العلقة والمضغة، وبين المضغة والعظام، وبين العظام واللحم، وذلك كله معطوف بالفاء.

ويعود السياق بعد ذلك إلى استخدام (ثم) للتعبير عن طول الفترة والزمنية بين ما سبق وما سوف يأتي بعد ﴿ ثُمُّ أَنشَأَنهُ خَلُقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنين:١٤].

والمعنى التاريخي لإنشاء هذا الخلق هو النقلة من البشر إلى الإنسان، وهو خلق آخر فعلاً ، إلى جانب احتمال أن يكون المراد هو المولود الجديد.. ص١٠٦. ويمضي السياق القرآني ملتزماً نفس الإيقاع البطيء ﴿ ثُمُّ إِنَّكُم بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ

#### (المؤمنون: ١٥-١٦]. وَمُ الْقِيدَ مَا الْقِيدَ مُبْعَثُونَ الله المؤمنون: ١٥-١٦].

لقد عبرت (ثُمَّ) في الآيتين الأخيرتين عن زمن طويل هو (في الآية الأولى): عمر الإنسان الذي يعيشه حتى الموت، وهو (في الآية الثانية) مدة ما بيننا وبين القيامة والبعث.

ولنقرأ أخيراً آية الأعراف، قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَّنَكُمْ مُّمَّ صَوَّرَتَكُمُ مُّمَّ فَأَنَا لِلْمَلَكَيْكَةِ أَسَجُدُوالِلَادَمَ ﴾ [الأعراف:١١] وهذه الآية تعبّر عن مرحلتين هما (الخلق، والتصوير)، وبينهما آماد هائلة تعبر عنها الأداة (ثُمَّ).

ويعطف القرآن خطاب الله سبحانه للملائكة باستخدام (ثُمَّ)، وهي في (رأينا) تعبير عن أن الأمر بالسجود لم يكن بعد مرحلة التصوير مباشرة وهو ما تعني (مرحلة التسوية).. اهـ ص١٠٧٠.

وبرغم ذلك قد يعبر النص القرآني عما شأنه التراخي (بالفاء) فهو يضمّنها معنى (ثُمَّ) أو بتعبير أدِّق يوظفها في موقع ثم كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهُا الْإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَيِّكَ الْكَرِيرِ ( اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ( فَعَدَلكَ اللَّهِ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآهَ رَكِّبُكَ ﴾ [الانفطار:٦-٨]، وقد يسوغ أي: يعتبر هذا التوظيف أن المخاطب هو الإنسان لا يرى في ذاته سوى مخلوق مكتمل خلقاً وتسويةً وعدلاً، فهو يرى اندماج هذه المراحل في ذاته سوى مخلوق مكتمل خلقاً وتسويةً وعدلاً، فهو يرى

تُرى كم من الأجيال البَشريّة لَزِمَ لعملية التَسوية والنَفخ حَتى كَان آدم ذلك الإنسان الكَامل النَاطق!؟

قلت والله أعلم: يبدو أن البحث والاستقراء الذي خاض فيه عبدالصبور شاهين كان من العمق والجرأة بمكان ، ونحن هنا أثبتنا هذا الملخص من بحثه الواسع لارتباط الموضوع بمسألة التكوين وبدء الخلق ، أما ما ذهب إليه من استنتاجات ومفاهيم فربما يكون أوسع من مهمة بحثنا المحدود ، ولهذا فمنتهى ما نشير إليه في هذا البحث ربط مرحلة التكوين بآدم عليه السلام ، ولا نتناول ما قبل ذلك من الأمور التي تعرض لها الدكتور حول (تعدد الجنس الآدمي ، وسبق

وفرقهم في الجزائر والجبال(١).

وأيّاً كان علم الملائكة وإدراكهم شأن المخلوق المراد في الأرض فإن علم الله سابق لعلمهم ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ٣٠].

فَالْمَلَائِكَةَ نَظُرُوا إِلَى الْخَلَافَةُ مِن حِيثُ هُمْ ﴿ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [القرة: ٣٠]. ومن حيث ما يجب من مستوى علمهم في حقّ الله تعالى ومعاملة المخلوقين معه ، بينما أبرز الحق حكمة الجعل بقوله: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [القرة: ٣٠].

واختلف في مدلول هذه الخلافة، فمنهم من فسرّها بالمعنى اللغوي، أي: خَلق الله آدم ليخلف الجن في الأرض، وكأن الحقّ أراده خليفة، أي: بدلاً عنهم، ومنهم من اعتبر الخلافة: هي الاستخلاف الشرعي في آدم لمراد الله تعالى من الرسالة والتكليف.

وصاريقيناً لدى الجهات الثلاث المعنية بالأمر (٢) أن (آدم) خُلِق لعمارة الأرض، ومن هنا يكون اعتراضُ البعض على حروج آدم من الجنة تحصيل حاصل، لأنه لم يخلق للجنة أو البقاء فيها، وإنما يستفاد من مكث آدم في الجنة إكمال الحكمة الإلهية في إجراء الأسباب، وإبراز مفهوم الابتلاء المبين حال الإنسان مع مولاه، وحال الشيطان في تصميمه عندما أغواه، وإضافة مسؤولية جديدة في سرّ الاستخلاف بخلق حواء في الجنة وتحملها جزءاً من المسؤولية.

لقد أثار خلق آدم في العالم الأعلى ضَجة عَبَّر عنها المولى بقوله: ﴿ قُلُ هُوَ نَبُوًّا عَظِيمٌ اللهَ الْأَعَلَى إِذْ يَخْصَمُونَ هُوَ نَبُوًّا عَظِيمٌ اللهَ الْأَعَلَى إِذْ يَخْصَمُونَ هُوَ نَبُوًّا عَظِيمٌ اللهَ اللهُ اللهُ عَنْدُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ اللهَ اللهُ اللهُ عَنْ إِلَيْهِ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَى إِللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَى إِللهُ اللهُ ال

الجنس الأنثوي بأكثر من حواء) إلى غير ذلك فهذا موضوع شائك ومزلق خطر. (١) البيضاوي ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الجهات الثلاث: الملائكة، إبليس، آدم.

الْ إِن يُوحَى إِلَى إِلَا أَنَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ اللهُ وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَدِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينٍ ﴾ [و. ٧٠-٧].

فالملائكة النورانيون كانوا يخشون الفساد وظلمة الشياطين، وقد رأوا ذلك في مخلوق سابق على ظاهر الأرض وهم الجن (١١).

والجن خلق يتناسب مع كوكب الأرض، ولهذا فهم قد سكنوه، ثم طُردوا إلى أطراف المعمورة بعد فسادهم، ولم يكن لهم القدرة على العيش خارج هذا الكوكب رغم أن لديهم أو لدى بعضهم قدرة الحركة خارج الأرض والعود إليها، فالخروج ليس قاعدة في حياتهم، وإنما استثناء ووظيفة عمل.

وأما إبليس ومرتبته مع الملائكة فما هي إلا منحة ربانيّة وتفَضُلُ خاص نالـه من الله عند ثباته على الديانة، ومحاربة بني جنسه من الشياطين، وليس بعيداً أن تكون مسألة الخلافة على الأرض مطمحاً من مطامح إبليس كان ينتظره ويتمناه وخاصة على بني جنسه، ولهذا كان اختيار الله لآدم مثيراً لنزعة (الأنا) عند إبليس، وخاصة أن خلافة (آدم) تشمل التميز على الأصناف كلها (الملائكة والجن)، وهذا يعني أن إبليس سيكون تابعاً لا متبوعاً، وقد سرت هذه العلة من إبليس بعد ذلك إلى أتباع مدرسته من البشر.

جاء في «تاريخ الخميس» ١/ ٣٤: ما يشير إلى دور إبليس في تطهير الأرض، وإكرام الله له بخلافتها بما مثاله:

وفي «بحر العلوم» مضى إبليس وجنده في طاعة الله وعبادته ثلاثمائة سنة ، ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا واقتتلوا، فبعث الله جُنداً من الملائكة يُقال لهم (الجن)، وهم خُزّان الجِنان اشتق لهم الاسم من الجنة،

<sup>(</sup>١) هذا هو القول الشائع، وهناك من الباحثين من يرى أن هناك مخلوقاً آدميّاً قبل آدم أبي البشر سكن الأرض وأفسد فيها، والله أعلم.

رئيسهم إبليس، وكان اسمه (عزازيل) بالسريانية، وبالعبرانية (الحارث)، وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علماً، فهبطوا إلى الأرض وطردوا البحن إلى شعوب الجبال وجزائر البحور وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم العبادة، وأعطى إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة البحنة، وكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة، فذاخله العُجب.

فلما أراد الله أن يخلق آدم قال لإبليس وجنده: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [القرة: ٣٠]، أي: بدلاً منكم ، فكر هوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة.

وقد ذكرت كتب التفسير: أن إبليس قد شغله خلق آدم منذ كان مجند لأ بين الماء والطين (١)، وكان يعيش حالة الغليان الناري، ويقلب الأمر من شتَّى الوجوه في شأن المخلوق الجديد؛ بل كان يَحسُّ بروح المنافسة لم من آدم ويستشعرها في ذاته؛ إلاَّ أنه لم يفصح عنها بوضوح إلاّ حالة الإحراج وساعة الاختبار.

وقد كان اختباراً صَعباً لإبليس ، لأنه المَعنيّ بالخضوع لآدم والاعتراف بأفضليت عليه في خلافة الأرض، وهذا ما يتنافى مع عقلانية إبليس ومستوى إحساسه بمكانة نفسه أمام هذا المخلوق البكر ، الذي لم تُعرف له فضيلةٌ محسوسةٌ اكتسبها في الحياة.

<sup>(</sup>۱) أشارت كتب الحديث إلى مسألة طينية آدم التي خلقه الله منها: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأبيض والأسود، والأسمر والأحمر، ومنهم بين ذلك، ومنهم السهل والخبيث والطيب، والحزن وبين ذلك» مسند أحمد (١٩٥٨)، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (٣٠٣٧).

# سِرّ التميز في الأبوية · · وعقلنة الحج في الأبوية · · وعقلنة الحج في الأبوية · ·

قال تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾[البقرة: ٣].

أراد الحق سبحانه وتعالى بخلق هذا الإنسان إبراز عجائب قدرته في المزج بين قوة الروح وقوة المادة، فكما خلق الملائكة من النور وفطرهم على العبادة والالتزام، فقد خلق الجان من نار السموم، وفطر هذا الصنف من المخلوقات على الأذى والضرر وإثارة عنصر الشرية في الحياة.

ولما خلق آدم جمع له بين عنصر المادة في نموذج الطين والصلصال والحمأ المسنون، وبين سر التسوية له بيديه، والنفخ فيه من روحه، وتعلمه الأسماء كلها؛ ليبرز هذا المزيج المركب حالة توسط بين عالمي الملائكة وعالم الجن والشياطين.

وكان تميز آدم في هذا المزيج سر التكليف الذي خصه به مولاه، فبرزت آدميته أمام أعين الملائكة عظيمة المكانة بالعلم الذي أُودع في صدره، يوم أمره الله بإبراز ما قد عرفه من الأسماء والمسميات.

فسمع الملائكة علماً عن شئون الحياة ومصيرها وما فيها وما عليها، وعلاقة الملائكة بالآدمية، وعلاقة الآدمية بالتنزيل، وما أودع الله في هذا الوجود من طاقات ومواهب ومواد، وكانوا لا يعرفون شيئاً من ذلك، فقالوا: ﴿ قَالُواْ شُبْحَنْكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ٓ ﴾ [البقرة: ٢٣]، كما برزت آدمية آدم أمام إبليس من خلال العلم والمعرفة بما أثار حسد إبليس وغيظه، فكتم ذلك؛ ولكن الله به عليم.

وخلال هذه المرحلة التي أدركت فيها ملائكة الرحمن شرف آدم من كل الجوانب؛ كان إبليس يُراقب الموقف ويبحث عن العلل والنواقض، ولم يبرز منه أي موقف معارض أو مناقض حتى سَاعة الأمر بالسجُود. ﴿قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ إِنِي ٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُنُهُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣].

أبرز الحق جَلَّ جلاله في هذه الآية عظمة علمه وإحاطته بالموجودات والوجود، وما وراء المخلوقات من دوافع السلوك ونبضات الغرائز، سواء عند الملائكة أو عند إبليس، وفي هذا المعنى أشار المفسرون إلى قوله: ﴿وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنْهُونَ ﴾ البقرة: ٢٣] (١).

وهذا يفيد أن الاستغراب في وظيفة ومكانة (آدم) قبل نفخ الروح فيه قد شمل الملائكة وإبليس، وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢) عن أبي هريرة رَضَيَ الله عَلَقَ الله خَلقَ آدم من تُراب فجعلَهُ لَيناً، ثُمّ تَركهُ حتى إذا كان حَماً مَسنُوناً خَلقَهُ وصَوّرهُ، ثُمّ تَركهُ حتى إذا كان صَلصَالاً كالفَخار كان إبليس يَمر به، فيقول: (لقد خُلقتَ لأمر عَظيم)، ثُمّ نَفَخ الله فيه من روحِه، وكان أول ما جرى فيه الروحُ بَصرَهُ وخياشيمه فعَطَس، فقال: يَرحَمُكُ رَبّك» (٣).

<sup>(</sup>١) قال بعض أهل التفسير في هذا: ما كنتم تسرون من قولكم.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) وفي حديث الطبراني في الكبير : نبيٌّ مُكَلَّمٌ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ،

وفي حديث أنس: «لمّا خَلق الله آدم تَركَهُ ما شَاء أن يَدعَهُ، فَجعَلَ إبليس يَطيفُ به فلما رآه أَجوفَ عَرفَ أنه لا يتمالك»(١).

لقد استقر في علم الملائكة منذ عرض آدم الأسماء عليهم أنه مخلوق مكرم، وله من العلم ما ليس لهم، وأن نجاح المحاججة في شأن التفاضل ليست من اختيار آدم في وصفه لمرتبته وعلمه، وإنما هي من ربه سبحانه وتعالى، فالخضوع والقبول واجب بديهة وطبعاً.

كما استقر سراً في علم إبليس الحسد والحقد والتربص لهذا المخلوق الفرد، والمقصود بالفرد: انفراد آدم في بداية الأمر ولم يكن معه معادل آخر إلا في الجنّة، وهي (حواء)، وهذه كانت في خلقها متأخرة الوجود، ولهذا:

فالمرحلة الأولى من الابتلاء هي مرحلة التكوين، وقد استوعبها

ثم قال له : (يا آدمُ) قِبَلاً.

(۱) مسند أحمد (۱۲۵۳۹)، وقد ورد عن خلق آدم أنه كان يوم الجمعة. وليوم الجمعة. وليوم الجمعة مع آدم عدة وقائع ذكرها الطبري في تاريخه ۱۱۷/۱ من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ أَنُهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيرُ يوم طلعتْ فيه الشمس يوم الجمعة فيه خَلق الله آدم، وفيه أُسكن الجنّة، وفيه أُهبط، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عَبدٌ مسلم يَسأُلُ الله تعالى فيها خَيراً إلا آتاه الله إياه». قال عبدالله بن سلام: قد علمتُ أي ساعة هي ، في آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، قال الله عز وجل: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَنُ مِنْ عَجُلُ سَأُورِيكُمُ عَايَى فَلَا مَا عَلَى الله الله الله عنه عنه ولسانه ورأسه ولم يبلغ إلى أسفله، قال: الما خلق الخلق ، فلما أحيا بالروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ إلى أسفله، قال: (يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس)، وفي رواية: (استعجل بخلقي قد غربت الشمس) . ١/ ٧٧.

الملائكة استيعاباً يليق بطبيعة تكوينهم النوراني.

والمرحلة الثانية: مرحلة الابتلاء، وهي مرحلة التغيير، وفيها أراد المولى جَلّ جلاله التمييز بين عناصر خلقه من حيث طبيعة الخلق وآثارها، وهي ما تسمى تنافر الأضداد حسب التكوين الطبيعي للعنصر، وفيه سِرّ الحياة ذاتها ممتزج بسرّ التكليف، وسرّ السوابق من شقاء وسعادة وخير وشروكفر وإيمان.

لقد برزت في مرحلة الابتلاء الثانية حقيقة (العلم الأنوي الإبليسي) عند ابتلاء عنصري النور والنار بالسجود وكانت الفتنة الكبرى، وقد أبرز الله مجرياتها في عدة صور قرآنية تعرض الحدث لأهميته، وتنوع أسلوب العرض بما دار من الانفعالات النارية على لسان إبليس:

#### ففي سورة البقرة:

﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ مُّمَ صَوَّرُنَكُمُ مُّمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اَسْجُدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا وَالْمَلَتِهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْنَ عَمِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلِكُولُولُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْكُولُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُولُوا عَلَالْمُ الْمُعَلِيلُولُوا عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعَلِّلَةُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُعَلِيلُوا عَلَيْكُوا عَلَالْمُعُلِمُ عَلَيْكُوا عَلَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُوا عَلَاللَّهُ عَلَاكُ الْع

 ٱلْمُنَظَرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ رَبِّ عِمَاۤ أَغُويَنَنِي لَأُزَيِنَنَ لَهُمُ فِي ٱلْمُنْظَرِينَ اللهُ مَا أَغُويَنَهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللهُ قَالَ هَاذَا وَمَنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللهُ قَالَ هَاذَا وَمِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيمُ اللهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ اللهَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللهَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللهَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ اللهَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ النَّهَاوِينَ اللهَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الل

وفي سورة الكهف: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَ أُولِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِثْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ وَ الْكَهَانَ ١٠٠].

ومن خلال التأمل الواعي في العَرض القُر آني لهذه الوقائع الخطيرة تبرز أوليات علوم التكوينات للحياة الجديدة على ظهر البسيطة، ومنها العلم بالطبيعة البشرية التي فطرها الله لقيادة الأرض من حيث إيجابيات الاستعدادات الفطرية وسلبياتها، وقد أشارت بعض الأحاديث النبوية إلى علاقة الآدميّة بعنصر الطين الذي تكوّنت منه كحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إنَّ الله خَلقَ آدم من قبضة قبضها النبي صلى الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيّب والسهل والحَزن وبين ذلك،").

وفي هذا إشارة إلى علاقة الطبع البشري بالمكونات والعناصر الأساسية للتكوين، وهذا يُفسّر نماذج الطبع قبل دُخول الفطرة الإلهية المضافة على الطين، أو ما يسمى بسِرِّ النفخة ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُّوحِي ﴾ على الطين، أو ما يسمى بسِرِّ النفخة ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُّوحِي ﴾ والاستعداد الأولي لمعرفة حق الخالق، فالآخذ بها والعامل عليها تتعدل في طباعه مقومات الصلصال والحمأ المسنون لتتنور بالخيرية والآداب، مع بقاء آدميته وصفاتها الثابتة، كالنسيان والغفلة والضعف وغيرها، كما برزت من واقع الآيات أسس العلم الإبليسي الأنوي القائم على الرفض برزت من واقع الآيات أسس العلم الإبليسي الأنوي القائم على الرفض وقد روى مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُلَقْتُ عِبَادِي عَلَيْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» (٢٠ عَلَيْهُمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» (٢٠ عَلَيْهُمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» (٢٠ عَلَيْهُمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» (٢٠ عَلَيْهُمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» (٢٠ عَلَيْهُمْ مَا أَحْلُلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» (٢٠ عَلَيْهُمْ مَا أَحْلَاتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْرِلْ بِهِ سُلْطَانًا السياس العلم المؤلف الم

<sup>(</sup>١) تقدم عزوه.

<sup>(</sup>٢) وفي آخر الحديث: «الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق ، ورجل رحيم

، والحنف هو الميل عن الضَّلال إلى الاستقامة ؛ يقال: تحنَّف فلان ؛ أي: تحرّى طريق الاستقامة ؛ فعُلم أنّ كلّ طفل يولد مستقيمًا على الإسلام حتَّى يطرأ التَّغيير على فطرته ، كما تولد البهيمة سليمة سويّة حتَّى يغيّر خلقها بقطع أنفها ، أو شيء من أعضائها ؛ ولهذا اقتصر حين الإخبار عن تغيير الفطرة على ذكر ملل الكفر دون الإسلام.

وفي معرض المحاورة الإبليسية للحق سبحانه وتعالى يشير إبليس إلى التفاوت النسبي بين العناصر، وأن هذا التفاوت قانون إلهي ثابت لا يمكن (من وجهة نظر إبليس) نقضه أو الخروج عنه، وكأنه يقول: الذهب أعلى عنصر من عناصر المادة وأغلى عرض مادي لدى أهل المعرفة والتقييم للأشياء؛ بل هو أصل النقد في حياة الإنسان، فكيف يتأتى أن يتفوق عنصراً آخر كالبلاتين أو الجرانيت على الذهب، فيكون (التفاوت النسبي) ملزماً للعقل بقبول هذا التحول عقلاً كظاهرة حقيقية لا نزاع عليها!

فإبليس انطلق في ترسيخ ثوابت فهمه من النظر إلى قوانين الحركة التي أو جدها الله في العناصر، ولم ينظر إلى أمر الخالق ذاته الذي له الأمر من قبل ومن بعد، وهو خالق العَنَاصِر، وخالق سِرّ تكوينها(١)، والشيطان

رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف اللذي لا زَبْر له ، الذين فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا ، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك ، وذكر البخل أو الكذب . والشَّنْظِير الفاحش».

<sup>(</sup>١) ومن سر التكوين: أن الله جعل في النار خاصية الإحراق، وصار الإحراق قانوناً أزلياً؛ لكن القدرة الإلهية والأمر الإلهي في شأن إبراهيم عليه السلام قد سلب النار خاصيتها، بقوله في الأمر: ﴿ قُلْنَا يَكُنّا كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأبياء: ١٩]،

كان يعلم ذلك؛ ولكن الحسد غلبه، والنظر إلى ذاتيته ومواهبه، فأصابه داء (الاستعلاء والكبر)، فأبرز حجج التفاوت وقوانين اختلاف العناصر في تركيبها ﴿ وَأَسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا ﴾ الإسراء:١٦]، وكان بهذا الفهم الأنوي ملعوناً كافراً.

وقد أبرز الحق جَلَّ جلاله شأن خساسة الطبع الناري الذي غلب على إبليس ساعة الأمر بالسجود، فقال تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآذَمَ فَسَجَدُواً إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ \* ﴾.

فالفسق عن أمر الرب كُفرٌ ومَعصيةٌ، ولا قيمة للحجج الأنوية التي أقامها الفاسق عن أمر الرب، كمثل قوله: ﴿ اَسَّجُدُلِمَنَ خَلَقَتَ طِينًا ﴾ والإسراء: ١٦]، قال في التفسير: وهو - أي: الصلصال - أخسّ العناصر، وخلقتني من نار، وهو أشرف العناصر.

والفسق عن أمر الرب هي علّة الأنوية الإبليسية، وقد بثّها إبليس فيما بعد في الخليقة البشرية انتقاماً من الآدمية المكرمة، مستفيداً من إثارة النوازع والشهوات والرغبات الكامنة في الإنسان، وكل من خرج عن أدب الرب وشرعته وخالف الأمر فقد اتبع إبليس، الذي قال عنه سبحانه: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ ﴾ [الكهف: ١٠]، وإذا لم يتب ويرجع فهو عاص مارد عَبدٌ للغريزة والشيطان، والقرآن الكريم قد حذر البشرية مثل غيره من كتب السماء من اتباع الشيطان، فقال تعالى: ﴿أَفَنَتَ خِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَ مَن دُونِ وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا بِمِثْ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ١٠].

لقد وقع إبليس في شر أعماله، وارتمى من شرف القرب إلى حضيض الطرد، فكما أبي السجود، واستكبر، وكفر، فقد قال تعالى فيه:

فالخالق سبحانه له الأمر قبل خلق خاصية الإحراق في النار ، وبعد سلبه منها، وهذا هو علم التوحيد بالخالق.

- ا ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِيِينَ ﴾
   الأعراف: ١٣].
  - ٢ ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].
- ٣- ﴿ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَّةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾.
  - ٤ ﴿ قَالَ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْحُورًا ﴾ [الأعراف: ١٨].

وكل هذه التعبيرات الحادة أكدت خطورة الموقف الذي وقع فيه إبليس أمام الأمر وتنفيذه، وخاصة أن الحق سبحانه وتعالى قد منح إبليس والملائكة فرصة زمنية بين السجود الفعلي وبين الإخبار بالسجود، أشار فيها إلى عناصر الأفضلية التي ميز بها آدم ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِمِن رُّوحِي فَهَا إلى عناصر الأفضلية التي ميز بها آدم ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِمِن رُّوحِي فَهَعُوا لَهُ, سَيْجِدِينَ ﴾ [ص:٧٧]، ولكن إبليس اعتز بالإثم، وأخذ يستخلص لموقفه الأنوي براهين التفاوت -كما سبق ذكره - حتى يبرز حقيقة ما ادّعاه في الآدمي الصلصال، وأن الآدمية الطينية ليست أهلاً للخلافة ولا للتكريم الرباني، وهذا اعتراض خطير على علم الله ومشيئته من إبليس، ولهذا فقد تجاوز الحد في الاستكبار يوم انفرد لنفسه مؤكداً قدرته على إثبات فشل الإنسان في حمل الأمانة، فقال: ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ وَاخذ ثأره من يُبْعَثُونَ ﴾ [ص:٤٧]، مطلبٌ هام طلبه الشَّيطان لإثبات حُجتِهِ وأخذ ثأره من الإنسان.

۱۸].

وبعد أن تحقق له المطلب الزمني الطويل أراد أن يحقق المطلب العملي في الإغواء والتزيين؛ لأنه يعلم أن الأمر لله في كل حال ، فقال متجرئاً على مقام الحقّ جَلَّ جلاله: ﴿ قَالَ رَبِّ مِّاَ أَغُويَنَيْ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الجعر: ٣٩].

أراد الشيطان أن يعيد موقف الأنوي من آدم لتدبير الله حيث نسب أسباب فتنة الإغواء له ﴿ قَالَ رَبِّ مِا أَغُويْنَنِي ﴾، ثم أقسم قسماً مغلظاً على نفسه أن يُفسِدَ الآدمية البشرية بعمومها ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجُمُعِينَ ﴾ وصن القسم عبادَ الله المخلَصِين.

فأعطاه الله كل مطالبه المرغوبة مع المسخ والمقت واللعن، ﴿ قَالَ الْهُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَا وَّكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿ اللهِ وَاسْتَفْزِرْ مَنِ الشَّعْطَة مَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَاللهُ وَعَدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ الإسراء: ٢٦- ١٤].

ويستخلص من الآيات المعبرة عن هذا التحدي بين إبليس والآدمية أن إبليس على علم بأمور هامة:

١ - إن موقع معركة الثواب والعقاب هي الدنيا ، وهي موقع الخلافة في الأرض.

٢- إن مستقبل ذرية آدم الكثرة والانتشار في الأرض.

٣- إن من هذه الذرية عباداً ليس للشيطان عليهم سُلطان.

٤- إن مهمة الشيطان التزيين والإغراء والإغواء والتأثير بواسطة
 الأسباب والقعود على الصراط.

٥- إن الشياطين من ذرية إبليس سيشاركون في المعركة الأزليّة ضدّ بني آدم.

٦- إن مصير إبليس وجنوده وحزبه إلى السعير.

### الآدمية بين الكذبة الأولى (شجرة الخلد) وبين الكذبة الأخيرة (الديمقراطية)

تكاد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ذات العلاقة بوصف وسائل الشيطان في البشرية تجمع على أن خروج آدم من الجنة إلى الأرض كان بعامل التشوق إلى البقاء الأبدي في الجنة، حيث يعلم أن خلافته الشرعية لن تكون إلا على الأرض، وأن من شرطها الخروج من عالم الجنة إلى الأرض المبسوطة، وعزف الشيطان على هذا الأمر الأزلي، بوضعه الكذبة المغلظة بالقسم.

وهي كذبة (البقاء الأبدي والاستمرار في النعيم) وربطها بالشجرة المحرمة، حيث أكد لآدم وحواء:

﴿ هَلَ أَذُلُكَ عَلَى شَجَرَةٍ اللَّهُ لَدُ وَمُلَّكِ لَا يَبْلَى ﴿ اللَّهُ ١٢٠١٤]

﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّ الْاعِراكِ: ٢١]

﴿ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ [الأعراف:٢٢]

وكانت هذه المطالب نموذجا من طموح الآدمية الأولى ، فكانت السبب في كسر حاجز البقاء الأبدي في الجنة والخروج منها إلى الأرض، وسنشير إلى هذه المطالب والطموحات في لاحق البحث إن شاء الله .

ويبدو والله أعلم أن الكذبة الأولى كانت سببا في خروج الآدمية من الجنة إلى الأرض ، ولم ينقطع عمل الشيطان مع الآدمية عند هذا الحد، وإنما كما وصفه القرآن: ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُوْا مِنَ أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ وإنما كما وصفه القرآن: إنها يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ هي إحدى معاني الآية أن حزب السعير هي

دعوات الديمقراطية المعاصرة ذات العلاقة بالفكر العلماني العقلي المجرد، وهو (الكفر المطلق)، ومسمى الديمقراطية كذبة وضعها الأبالسة ليدفعوا بالشعوب جيلاً بعد جيل بعد آخر للعمل على تحقيقها دون الوصول إلى غاياتها، وإنما يكون بها التحريش والمنافسة والهرج والمرج وما شاكل ذلك.. والله أعلم.

#### الوسائل الإبليسية في السيطرة على الآدميّة

جاء في فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري: روى الطبراني وابن أبي الدنيا عن ابن عباس رَضَوَ الله عَلَى قال: (كان إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل، ثم إبليس بعده، ومن أسمائه الحارث والحكم، وكنيته أبو مرة، وكنيته أيضاً أبو الكروبيين).

وبهذه الأسماء والكُنَى كان إبليس مقدماً في العالم الأعلى قبل استكباره وكفره؛ بـل وكان عالِـماً وجهبـذاً في المعرفة، ويلمح مـن موفور علمه أساليب الإغواء وأسباب القعود التي عهدها على نفسه ساعة التحدي، ومعها نماذج الفتنة التي أجراها الله على يده، وقد ذكر الله هذه الصفات والأساليب والأسباب في عشرات الآيات، نذكر هنا طرفاً صالحاً منها(۱)، ثم نعقبها بجملة من الأوصاف والوسائل الإبليسية فيما جاء على لسان من لا ينطق عن الهوى عَلَيْهُ من الهدي النبوي والسنة المطهرة، ثم التحصينات الشرعية من هذه الوسائل الإبليسية:

| ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ | إخوان    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| لِرَيِّهِ عَكُفُورًا ﴾ [الإسراء:٢٧]                                           | الشياطين |
| ﴿لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴾[الإسراء: ١٦] أي: الاستئصال  | الاحتناك |

<sup>(</sup>١) وضعنا النصوص القرآنية أولا ، ثم النصوص من السنة النبوية ، ثم الوسائل الدفاعية.

| التزيين والقول ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [البحر: ٢٦]  التزيين والقول ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِهِ لَكُمُ مُ الشَّيْطِانُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِهِ لَكُمُ مُ التَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا تَرَاءَتِ وَالإجارة والنكوص الْفِعْتَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُّ مِنكُمْ إِنِي وَالنّبَرِي وَالنّبَرِي وَالنّبَرِي وَالنّبَرِي وَالنّبَرِي وَالنّبَرِي الْفِي اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ والتنبري والقواء ﴿ وَلَا أَغُونِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التزيين والقول وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ وَالإجارة الْمُؤْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ أَفْهَا تَرَآءَتِ وَاللاجوس الْفِئْتَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مِنْ مِنْ مِنْ الْمَنْ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهُ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهُ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهٰ وَالنّبَرِي وَالنّفال ١٨٤] والتبرّي والنفال ١٨٤] الإغواء وَلَأَغُوينَهُم أَجْمَعِينَ اللهِ المِعْواء وَلَأَغُوينَهُم مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والإجارة الْيُومُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ مَٰ فَلَمَا تَرَاءَتِ وَالنَّكُوصِ الْفِعَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُّ مِنْكُمْ إِنِي وَالنَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الل |
| والنكوص الفِعْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُنْكُمُ إِنِيّ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الله |
| والتّبرّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللّهَ ۚ وَٱللّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ الإغواء ﴿ وَلَأَغُونِنَهُم أَجْمَعِينَ ﴾ [الحِجر: ٢٩] الإغواء ﴿ وَلَأَغُونِنَهُم أَجْمَعِينَ ﴾ [الحِجر: ٢٩] الإتيان ﴿ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنِهِمْ وَعَن اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهُ عَلَى اللّه على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والتّبرّي أرك مَا لَا تَرَوْنَ إِنِيّ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الإنفال: ٤٨] [الإنفال: ٤٨] ﴿ وَلَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الججر: ٢٩] لإغواء ﴿ وَلَأُغُوبِنَهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن الإتيان ﴿ مُمَّ لَاتِبَنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن الإتيان هَمَّالِهِمُ ﴾ [الإعراف: ١٧] ، ﴿ أَتَانِي الشّيطان فقال: رجال قريش والأنصار يأتوك في دعائك ﴾ «الجامع الإن وهب دعائك » «الجامع الإن وهب والإقعاد والإقعاد: والإقعاد: والإقعاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الإغواء ﴿ وَلَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الجوبر: ٢٩] ﴿ مُنَ كُونِينَهُمْ مَنْ يَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيَّمْنِهِمْ وَعَن اللهِيمَ وَعَن اللهِ اللهِ وَعَن اللهِ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهُ وَعَلْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَيَهُمُ وَمِنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعِنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ  |
| الإتيان ﴿ ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن الْمَنْهِم وَعَن الْمَنْهِمْ وَعَن اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ وَالْمُنْتَقِمَ اللهُمْ وَالْمُنْتَقِمَ اللهُمْ وَالْمُنْتَقِمَ اللهُمُ اللهُمُ مِرَطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف:١٦] والإقعاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شُمَآبِلِهِم ﴿ الأعراف:١٧] ،  ( أتاني الشيطان فقال: رجال قريش والأنصار يأتوك في دعائك) «الجامع الإبن وهب وكأفَعُدُنَ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف:١٦] والإقعاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>« أَتَانَيُ الشيطان فقال: رجال قريش والأنصار يأتوك في دعائك» «الجامع» لابن وهب</li> <li>الإقعاد ﴿ لَأَقَتُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف:١٦] والإقعاد:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دعائك» «الجامع» لابن وهب الإقعاد ﴿ لَأَفَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف:١٦] والإقعاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دعائك» «الجامع» لابن وهب الإقعاد ﴿ لَأَفَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف:١٦] والإقعاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المواظبة على الإفساد بلاكلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القعود ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۚ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شِهَا بُرَصَدًا ﴾ [الجن:٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الإفتان والإخراج ﴿ يَنْبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا آخْرِجَ أَبُوَّيْكُم مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ونزع اللباس الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| والإراءة للسوءات وَقِيلُهُ رُمِنَ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ ﴾ [الأعراف:٢٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| والقَبِيل و قَسله: جنسه و نسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ﴾                                               | الإرسال      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [مريم: ٨٣]                                                                                                                          | الأزّ        |
| ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا                                                                   | الغوص        |
| دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَكَفِظِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٦]                                                                            | وأقل منه ،   |
| ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ ﴾ [ص:٣٧]                                                                                 | والبناء      |
| ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ.                                                      | القِران      |
| <b>قَرِينٌ</b> ﴾ [الزُّخرُف:٣٦]                                                                                                     | والصحبة      |
| ﴿ وَقَيَّضِّـٰنَا ۚ هُمُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا هُمُ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا                                                 |              |
| خُلُفَهُم ﴾[فصلت:٢٥]                                                                                                                | t (          |
| وفي «صحيح مسلم»: «ما من أحد إلا و كِلَ به قرينُه»                                                                                   | القرين       |
| أي: وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة                                                                                         |              |
| ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الزُّون:٢٧]                                                                       | الصّدّ       |
| ﴿ وَلَا يَصُمْ لَذَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُولٌ مُّبِينٌ ﴾ [الزُّعرُف:٢٢]                                          |              |
| ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَذَابٍ ﴾ [ص:١١]                                                                        | النُّصب      |
|                                                                                                                                     | والعذاب      |
| ﴿ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓ ءُ مِّنكَ ﴾ [الحشر:١٦]                                                                         | التَّبرُّ وَ |
| ﴿ فَلَمَّاكَفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ءُ مِنك ﴾ [الحشر:١٦]<br>﴿ إِنِي بَرِىٓ ءُ مِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ [الأنفال:٤٨] |              |
| ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُحْوِّفُ أَوْلِيكَاءًهُ ﴿ آلَ عمران:١٧٥]                                                          | التخويف      |
| ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء:١٤]                                                                  | الاستفزاز    |
| ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ [الإسراء:٦٤]                                                                          | الجلب        |

| ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ ﴾ [الإسراء:٦٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المشاركة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ﴿ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء:٦٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوعد         |
| ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطِنُ لِمَّا فُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَثُكُم فَأَخْلَفْتُكُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ |               |
| ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ [الأنعام:١٢١].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الإيحاء       |
| «يًا أبًا ذر ، هل تعوذتَ من شرّ شياطين الجن والإنس؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بالجدل        |
| ، قال : يا نبي الله ، وهل للإنسِ شياطين؟ قال: « نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | والإيحاء      |
| ، ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لزخرف القول   |
| يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا ﴾[الانعام:١١٢] "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ) الطبراني في «الكبير»<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| «مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيِّءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلَّا سَبَّحَ اللهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وشياطين       |
| إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشَّـيَاطِينِ وَأَغْبِيَاءِ بَنَى آدَمَ ۗ قَالَ الْوَلِيدُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الإنس         |
| فَسَأَلْتُ صَفْ وَانَ بْنَ عَمْ رِو: مَا أَغْبِيَاءُ؟ فَقَالَ: الْغَبَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| شِرَ ارُ خَلْقِ الله . «مسند الشاميين» للطبراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| وعن عكرمة : لما نزلت هذه الآية بتحريم الميتة، قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وطقوس         |
| أوحت فارس إلى أوليائها من قريشٍ أنْ خاصموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المجوس        |
| وقولواله : أوَ ما ذبحتَ فهو حلالً ، وما ذَبح الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (الذبح بالنصل |
| بِشَمْشَارٍ من ذهب ؟! فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الذهبي:       |
| ٱلشَّيَطِينُ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ قال: الشياطينُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الشمشار)      |
| فارس وأولياؤُهم قريش رواه الطبري في تفسيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |

| ﴿ إِنَّ مَا سُلَطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ [النحل: ١٠٠]                                                  | السلطان      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطُكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ                                           | الغواة أتباع |
| ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الحِجر:٤٢]                                                                                                 | إبليس        |
| ﴿ إِنَّهُ مُرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُوْمُهُمٌّ ﴾ [الأعراف:٢٧]                                           | الرؤية       |
| ﴿وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان:٢٩]                                                                | التخذيل      |
| ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾ [البقرة:٣٦]                                                                       | الإزلال      |
| كان ابن أبي السرح يكتب لرسول الله عَيْرِالله ، فأزله                                                                      |              |
| الشيطان فلحق بالكفار ، فأمر به أن يقتل يوم الفتح،                                                                         |              |
| فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ﷺ.                                                                              |              |
| سنن النسائي                                                                                                               |              |
| ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ (١٠٠٠) وَأَعُوذُ بِكَ                                              | الهَمْز      |
| رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون:٩٧]                                                                                     | الحضور       |
| ﴿ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ [الأعراف:٢٢]                                                                                 | الإدلاء      |
| ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِ فُ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكُّرُوا ﴾ [الأعراف:٢٠١]                                                  | الطائف       |
| ﴿ وَلَأَضِلَنَّهُمْ ﴾ [النساء:١١٩] وفي الحديث من دعاء النبي يَحْفِي : «ورَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ» رواه الترمذي | الإضلال      |
| وَيُرْاثِينِ : «ورَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَتْ» رواه الترمذي                                                         |              |
| ﴿ وَلَأَمُنِيَّنَّهُمْ ﴾ [النساء:١١٩]                                                                                     | الأماني      |
| ﴿ وَيُمَنِّيمِ مُ ﴾ [النساء:١٢٠]                                                                                          |              |

| ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَّطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾                                                                                                          | الوعد              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| [النساء:١٢٠]                                                                                                                                                                           | التغرير            |
| ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيَطِينِ ﴾ [البقرة:١٦٨] ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورِتِ الشَّيْطِينِ ﴾ [البور:٢١]                                        | الخطوات            |
| ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [الساء:١٠]                                                                                                                 | إرادة الإضلال      |
|                                                                                                                                                                                        | وإيقاع العداوة     |
| ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةً ۖ فَهَلَ أَنَّهُم    | والبغضاء           |
| فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَٰنِ ٱلصَّلَوْةِ ۖ فَهَلْ ٱنَّهُم                                                                                      | والصد عن           |
| مُنْهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]                                                                                                                                                              | ذكر الله وعن       |
|                                                                                                                                                                                        | الصلاة             |
| عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ الإِنْسَانَ بكل رَيْدَ الْإِنْسَانَ بكل رَيْدَة ، فَيَمْتِنِعُ مِنْهُ ، فَيَجْثُمُ لَهُ عِنْدَ الْمَالِ ، فَيَأْخُذُ بِعَقِبِه. | الرَّيْدَة والجثوم |
| رَيْدَة ، فَيَمْتِنِعُ مِنْهُ ، فَيَجْثُمُ لَهُ عِنْدَ الْمَالِ ، فَيَأْخُذُ بِعَقِبِه.                                                                                                | عند المال          |
| «تهذيب الآثار» للطبري <b>و الرَيْدَةُ:</b> كُلُّ مطلبٍ                                                                                                                                 | والأخذ بالعقب      |
|                                                                                                                                                                                        |                    |
| ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ ﴾ [النساء:١١٩]                                                                                                                                                     | الأمر              |
| ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ ﴾ [البقرة:٢٦٥] . عَنْ جَابِرِ بْنِ                                                                                                                      | الطاغوت            |
| عَبُدِ اللهَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : وَسُئِلَ عَنِ الطَّوَاغِيتِ الَّتِي الْتَي                                                                                                     |                    |
| كَانُـوا يَتَحَاكَمُـونَ إِلَيْهَا، فَقَـالَ: كَانَ فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ،                                                                                                            |                    |
| وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ، وَهِيَ كُهَّانٌ                                                                                                                     |                    |
| يَنْزِلُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ. تفسير الطبري                                                                                                                                          |                    |

| ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾                                                                    | التلاوة        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [البقرة:١٠٢]                                                                                                                              |                |
| ﴿إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [براهيم:٢٢]                                                                               | الدعوة         |
| ﴿ لَنَّهَ الشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَ ﴾ [الحج:٥٠]<br>﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ | الإلقاء        |
| ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِ م مَّرَضٌ                                                            |                |
| وَأَلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج:٥٦]                                                                                                   |                |
| ﴿ وَقَاكَ لاَّ تَخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ [النساء:١١٨]                                                                | الاتّخاذ       |
| ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾                                                                 | النـّزغ        |
| [الأعراف:٢٠٠]                                                                                                                             |                |
| ﴿ وَقَاسَمُهُمَاۤ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف:٢١]                                                                      | القَسَم الكاذب |
| ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطِكُ ﴾ [الأعراف:٢٠]                                                                                            | الوسوسة        |
| ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [طه:١٢]                                                                                               |                |
| ﴿ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطُانِ مَّرِيدِ ﴾ [الحج: ٣]                                                                                        | الاتِّباع      |
| ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ. يُضِلُّهُ, وَيَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ                                                  | الهداية        |
| ٱلسَعِيرِ ﴾ [الحج:٤]                                                                                                                      |                |
| ﴿ وَمَا أَنسَيْنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ                                 | الإِنْسَاء     |
| ﴿ ٱسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ﴾ [المجادلة:١٩]                                                         |                |

| ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ، فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ            | تصديق الظن      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سا:٢٠]                                                                       |                 |
| ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُثَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                      | النَّجْوي       |
| [المجادلة:١٠]                                                                                  | والتَّحْزين     |
| وحديث البخاري «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلانِ                                                |                 |
| دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يُخزِنَه »                                              |                 |
| أي: المناجاة من عمل الشيطان تندّمه وتجعله كئيباً                                               |                 |
| ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَٱلْبَعَهُ، شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [الصافات:١٠]                   | الخطف           |
| ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾                          | الإمداد         |
| [الأعراف:٢٠٢]                                                                                  |                 |
| ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي                 | التخبط بالمس    |
| يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ [البغرة: ٢٧٥]                                        |                 |
| ﴿ كَالَّذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٧]                            | الاستهواء       |
| ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدُنَا ٓ أَيُّوكِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ | المسّ بالنُّصْب |
| وَعُذَابٍ ﴾ [ص:٤١]                                                                             | والحُمّى        |
| ﴿ وَغَرَّكُم بِأَلِلَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [الحديد:١٤]                                              | الغِرَّة        |
| ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَلْإِبُونَ ﴾ [الشعراء:٢٢٣]                               | السمع           |
| ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَفِّعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۚ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُلُهُ, | الاستماع        |
| شِهَابًا رَصَدًا ﴾ [الجن ٩]                                                                    |                 |

|                                                                                                                                                                                                 | ,              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ.                                                                                                                   | السلطان        |
| مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:١٠٠]                                                                                                                                                                       |                |
| ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾                                                                                                                           | المدّ          |
| الأعراف:٢٠٠١)، المدّ هو الزيادة ، أي: تساعدهم الشياطين                                                                                                                                          |                |
| على المعاصي وتسهلها عليهم وتزينها لهم                                                                                                                                                           |                |
| ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِى لَهُمًا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن                                                                                                                     | الإبداء        |
| سُوْءَ تِهِمَا ﴾ [الأعراف:٢٠]                                                                                                                                                                   |                |
| ﴿ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطِينِ ﴾ [الأنفال:١١]                                                                                                                                         | الرِّجز        |
|                                                                                                                                                                                                 | (الوسوسة)      |
| ﴿ فَقَائِلُوا أَوْلِيَآ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾                                                                                                               | أولياء الشيطان |
| [النساء:۲۷]                                                                                                                                                                                     | الكيد          |
| ﴿ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾                                                                                                                            | الكفر          |
| [البقرة:١٠٢]                                                                                                                                                                                    | تعليم السحر    |
| ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَفُرُ ﴾ [الحشر:١٦] حديث راهب بني إسرائيل لما قال له إبليس: «أَنَا الَّذِي                                                                        | الأمر بالكفر   |
| ضَرَبْتُهَا وَخَنَقْتُهَا ، وَأَنَّا الَّذِي أَلْقَيْتُ فِي قُلُوبِ أَهْلِهَا،                                                                                                                  |                |
| وَأَنَّا الَّذِي أَوْقَعْتُكَ فِي هَلْذَا ، فَأَطِعْنِي تَنْجُ ، اسْجُدْ                                                                                                                        |                |
| لِي سَجْدَتَيْنِ، فَسَجَدَ لَهُ سَجْدَتَيْنِ، فَهُ وَ الَّذِي قَالَ                                                                                                                             |                |
|                                                                                                                                                                                                 |                |
| عز وجب : ﴿ كُمثُلِ الشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْصَفَّرُ فَلَمَّا                                                                                                                     |                |
| عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُ فَرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اللَّهِ سَنِ ٱكْفَرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ الْعَالَمِينَ ﴾ كَفَرَ قَالَ إِنِّ الْعَالَمِينَ ﴾ |                |

| التسويل في إِنّ النِّينَ ارْبَدُوا عَلَىٰ آدَنُوهِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَ لَهُمُ الْمِهٰدِهِ اللّهِملاء اللّهُدَ الشّيطِينُ الشّيطِينُ السّمانِ السّمانِ اللهُمَاء السّمانِ اللهُمَاء السّمانِ اللهُمَاء السّمانِ اللهُمَاء السّمانِ اللهُمَاء اللهُمَاء عَلَىٰ مَن مَنْ لَكُ السّمانِ اللهُمَاء عَلَىٰ مَن مَنْ لَا السّمانِ اللهُمَاء عَلَىٰ السّمَانُ اللّهَمِينُ السّمانُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهَمِينُ السّمانِ اللهُمَاء السّمانِ اللهُمَاء السّمانِ اللهُمَاء السّمانِ اللهُمَاء السّمانُ اللهُمَاء اللهُمَاء السّمانُ اللهُمَاء |                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| التّنزل ﴿ وَمَا نَنْزَلُ الشّيَطِينُ ﴾ [الشراء:٢١]  الستزلال ﴿ إِنَّمَا اَسْتَزَلَهُمُ عَلَى مَن تَنَزُلُ الشّيَطِينُ ﴿ اللّمَامُوا ﴾ [السراء:٢١]  عمل الشيطان: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشّيَطَنِ الْإِنَّهُ عُدُونٌ مُضِلٌ مُمِينٌ ﴾ [السحاء:٢١]  عمل الشيطان: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشّيَطَنِ الْإِنَّهُ عُدُونٌ مُضِلٌ مُمِينٌ ﴾ الله السحان السحان ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشّيَطَنِ الْمَعْمَلِ اللّهُ الرّجْسَ عَلَى اللّهُ الرّجْسَ عَلَى اللّهُ الرّجْسَ عَلَى اللّهُ الرّجْسَ عَلَى اللّهُ عَمَلِ والميسر والميسر والأنصاب والميسر والمنام:٢١]  والمنساب ﴿ إِنَّا المَلْمَةُ وَالْمُلْسِمُ وَالْأَشَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ والأَزلام والأَزلام وَمَن يَتَخِذِ الشّيطِينُ فِي اللّهُ مَنْ وَلِيَّا عَمْ وَمَن يَتَخِذِ الشّيطِينُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَقَدُ اللهُ الل | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱزْنَدُّواْ عَلَىٰٓ ٱذْبَكْرِهِم مِّ                  |              |
| الاستزلال إِنَّمَا اَسْتَرَلَّهُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشّيَطِينُ الله تَمَرُلُ عَلَىٰ كُلِ اَفَاكِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هُدَى ۗ ٱلشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِىٰ لَـ                      | الإملاء      |
| هُمْ أُنْيِمْكُمْ عَلَى مَن تَنَزُلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا تَنَزُلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّهُ عَلَىٰ أَفَاكِ السَّوانَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا كَسَبُوا ﴾ الله عمل اللسيطان: هُوَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطِينِ اللَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّ مُبِينٌ ﴾ عمل الشيطان: هُوَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطِينِ اللَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّ مُبِينٌ ﴾ الرجس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ ﴾ [الشعراء:١٠                       | التّنـزّل    |
| الاستزلال في السّيطان: في السّيطان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿ هَلَ أُنْيِنَّكُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ا               | <b>8</b>     |
| عمل الشيطان: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ۗ إِنَّهُۥ عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ﴾ الله الرجس (الخمر) ﴿ كَالَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا والميسر والميسر وإنّما المُثَنِّ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ والأَنصاب والأَزلام السَّنَعَلَىٰ ﴿ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ والأَزلام السَّنَعَلَىٰ ﴿ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ والأَزلام السَّنَعَلَىٰ ﴿ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِلُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرِي وَالسَامِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللل | يعرِ ﴾ [الشعراء:٢٢٢]                                                    | أ            |
| عمل الشيطان: وقالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ الْهَدُ عَدُوُّ مُضِلُّ مُّبِينٌ ﴾ الرجس (الخمر) وكذلك يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا والميسر وأَمْنُونَ والأنمان،١١١ والميسر والمناه،١١١ والأنها المُنتُمُ والمنيسر والأنصاب والأزلام والمؤتلة والمنيسر والأنصاب والأزلام والمؤتلين والمالدة،١٩١ والمؤتلة والمؤتلين في الأرضِ حَيْرانَ والانعام،١٧١ الصَّيْرة وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ والانعام،١٧١ ومَن يَتَخِذِ الشَّيْطِينُ وَي الْأَرْضِ حَيْرانَ والانعام،١٧١ الله فقد ومَن يتَخِذِ الشَّيْطِينُ وَلِيَّا مِن دُونِ اللهِ فقد ومِن يتَخِذِ الشَّيْطِينُ وَلِيَّا مِن دُونِ اللهِ فقد ومِن يتَخِذِ الشَّيْطِينُ والمناء،١٧١ والمناء،١٧١ والمناء،١٧١ والمناء،١٧١ والمناء،١٧١ والمناء،١٧١ والمناء،١١١ والمناء،١١١ والمناء،١١٤ والمناء،١١٤ والمناء،١١٤ والمناء،١١٤ والمناء،١٩١٤ والمناء،١٤٤ وا | ﴿ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّـٰيَطَانُ بِبَعْضِ                       | الاستزلال 🗼  |
| الرجس (الخمر) (الخمر) والميسر والميسر والميسر والميسر والأنصاب والأنصاب والأنصاب والأزلام الشّيطن والميسرُ والمُيسِرُ والمُؤسَلُ والمُؤسَلُ مِجْسُ مِنْ عَمَلِ والأزلام الشّيطن والمائدة ١٩٠٠ الصّيرة ومَن يَتَّخِذِ الشّيطينُ والمَائدة والسَّام والمُؤسِرُ والمُؤسِرُ والمُؤسِرُ والمُؤسِرُ والمُؤسِرة والمؤسِرة والمُؤسِرة  |                                                                         |              |
| (الخمر) والميسر والميسر والميسر والأنصاب والأنصاب والأزلام الشّيطَنِ اللهائدة: ١٩] المُنام: ١٠٥] المُنام: ١٠٥] والأزلام السّيطَنِ السّتَهْوَتْهُ الشّيطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرانَ اللهِ فَقَدُ المُنام: ١٧] الحيْرة وَمَن يَتَخِذِ الشّيطِينُ وَلِيّا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدُ الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وْقَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴿ إِنَّهُ                      | عمل الشيطان: |
| والميسر والمنسر وأَوْمِنُونَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ والأَنصاب والأَزلام الشَّيْطِنِ ﴿ اللهالمِدة وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ والأَزلام الشَّيْطِنِ ﴿ اللهالِدة وَالْمَيْسِرَة وَالْمَيْسِرَة وَالْمَيْسِرَة وَاللهَ وَالْمَيْسِرَة وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَال | قصص :۱۵                                                                 | الرجس        |
| والميسر والمنسر وأَوْمِنُونَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ والأَنصاب والأَزلام الشَّيْطِنِ ﴿ اللهالمِدة وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ والأَزلام الشَّيْطِنِ ﴿ اللهالِدة وَالْمَيْسِرَة وَالْمَيْسِرَة وَالْمَيْسِرَة وَاللهَ وَالْمَيْسِرَة وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَال | ﴿ كَنَالِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ                                  | (الخمر)      |
| الشيطن ﴿ السّيطن ﴿ السّاء الله الله الله عَدَانَ ﴾ الشيطن ﴿ الله الله الله عَدَانَ ﴾ الله فَقَدُ الله عَدْ الله عَدْ الله عَلَيْ الله عَدْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منه د بر ۱۷۰۰ الأزواه: ۲۸۲۵                                             | والميسر ي    |
| الشيطنِ ﴿ المائدة: ٩٠] الحَيْرة ﴿ كَالَّذِى السَّهَ هُوَدَّهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ ﴾ [الأنعام: ٧١] الولاء ﴿ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيَطِينُ وَلِيَّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِر خُسْرانَا مُبِينًا ﴾ [الساء: ١١٩] خَسِر خُسْرانَا مُبِينًا ﴾ [الساء: ١١٩] ﴿ كُنِب عَلَيْهِ أَنَّهُ وَمَن تَوَلّاهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُهُ وَ السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَيُضِلُهُ وَ السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَلِيلًا ﴾ [المِن عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْكُونُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلِي اللْعَلَاقُ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَالِكُونَ اللللْعَلَاقِ عَلَيْكُونَا اللْعَلَيْكُونَ وَلَالْعُلُولُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ وَلَا لَلْعُلِكُونَ اللْعُلِي عَلَيْكُونَا لَلْعُلِكُونَا الْعُلَالِقُولُ عَلَيْكُونَا لَا اللْعُلِكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا لَلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو                                          | إِنَّمَا ٱلْخَمَٰرُ وَٱلْمَيۡسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَ | والأنصاب ه   |
| الولاء ﴿ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطِانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَاثَا مُّبِيثًا ﴾ [الساء١١٥] ﴿ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطِانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدُ خَسِرَاثَا مُبِيثًا ﴾ [الساء١١٥] ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَمَن تَوَلَّا هُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَمَن تَوَلَّا هُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ ﴿ اللَّهِ فَتَكُونَ التولي لِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا ﴾ [مريم:١٥٤] للشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴾ [مريم:١٥٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سَّيْطَنِ ﴾[المائدة:٩٠]                                                 | والأزلام ٱ   |
| خُسِرَ خُسْرَا ثَا مَّبِينَا ﴾ [الساء ١١٩]<br>﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَمَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلَّهُ ﴾ [الحج : ٤]<br>﴿ يَتَأَبَتِ إِنِيَّ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ<br>لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ                    | الحَيْرة     |
| التولي ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن نَوَلَاهُ فَأَنَّهُ مِيضِلُّهُ ﴾ [الحج: ٤] ﴿ يَتَأَبَّتِ إِنِّى آَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمْ مَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِينِ وَلِيًّا ﴾ [مريم: ٤٥] للشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴾ [مريم: ٤٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿ وَمَن يَتَّخِـٰذِ ٱلشَّـٰيَطَانَ وَلِيَّـَا مِّر                      | الولاء       |
| التولي ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِيَ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّمْ مَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴾ [مريم: ٤٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينًا ﴾ [النساء:١٩                                 | -            |
| لِلشَّيْطِينِ وَلِيَّا ﴾ [مريم: ٤٥]  لِلشَّيْطِينِ وَلِيَّا ﴾ [مريم: ٤٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۚ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِـلُّهُ         | <b>&gt;</b>  |
| ( ) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | ,   "        |
| الولاية ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف:٢٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الْإِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْ        | الولاية      |

| ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي     | الإيقاع       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| المُخْبَرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [المائدة: ٩]                                                    |               |
| ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ [الشعراء:٩٥]                                           | الجنود        |
| ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ ۚ أَوْلَيْكَ حِزْبُ       | حزب الشيطان   |
| ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المجادلة:١٩]             |               |
| ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أُصَّعَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦]            |               |
| ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ،  | عبادة الشيطان |
| لَكُمْ عَدُقٌ مَٰبِينٌ ﴾ [سن٦]                                                             |               |
| ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا             | الإِتْبَاع    |
| فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطُانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ [الأعراف:١٧٥]،                        |               |
| أي: لحقه حتى أغواه                                                                         |               |
| إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَٱلْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [الصانات:١٠]                 | الخطف         |
| ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن | التخويف       |
| كُنْكُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٧٠]                                                     |               |
| ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضُ لَهُ، شَيْطَنَا فَهُو لَهُ،                | القرين        |
| <b>قَرِينُ</b> ﴾ [الزخوف:٣٦]                                                               |               |
| ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ وَقِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ [الساء ٢٨]                     |               |
| ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ            | شياطين الإنس  |
| يُورِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا ﴿ اللَّهَام:١١٢]                |               |

| بالفقر ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوعد   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الفحشاء [البقرة:٢٦٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأمر ب |
| سة في ﴿ مِن شَرّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ اللَّهِ مَن شَرّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوسو   |
| سة في ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ اللَّهِ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِ لَا الْإِنسَ صُدُورِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا | صدور    |
| [الناس:٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والجز   |
| ﴿ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ ﴾ [البقرة: ٢٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإباء  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والاسا  |
| ر ﴿ فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلْعِرِينَ ﴾ [الأعراف:١٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصَّغا |
| ؟ ﴿ قَالَ يَتَاإِلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ۖ أَسْتَكُبَرْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التعالج |
| أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ [ص:٧٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفسق   |
| ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ اللَّهِ مَا لَكُمْ عَدُوا ﴾ أَفَلَتَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُ وَأَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الذرية  |
| [الكهف:٥٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ة ﴿ إِنَّ ٱلشَّيَطُنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [الأعراف:٢٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العداو  |
| ت ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكً وَإِنِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العفري  |
| عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ النسل: ٢٩] والعفريت: ضربٌ من الشياطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| فيه قوة ، ومنه الحديث: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الحِنِّ تَفَلَّتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي، اللهِ عَلَيَّ صَلاَتِي عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| الله ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الاخت   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

| في تفسير قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التَّخْبِيل   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الانفال: ٦٠] أَنَّهُمْ الْجِنُّ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيًّا : «لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| تَخْبِلُ بَيْتًا فِيهِ عَتِيقٌ مِنَ الْخَيْلِ "الطبراني في الكبير"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِ فَرَادُوهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | استعاذة       |
| رَهُقًا﴾[الجن٦] والرَّهَق الخطيئة والإثم ، أي: زاد الإنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الإنس بالجن   |
| الجن طغياناً بهذا التعوّذ، وازداد الإنس فَرَقاً وخوفاً من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الرَّهَق      |
| الجنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظَنَنَهُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾ [الحن:٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الظن (العقائد |
| ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ. هَرَبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفاسدة)      |
| الجن:١٢] ﴿ [الجن:١٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| ﴿ وَأَنَّهُ كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴾ [الجناء] والشَّطَط:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قول الشَّطَط  |
| الكفر، في نِسْبَةِ الشَّرِيكِ لله سبحانه بأن قالوا: (إن للهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| صاحبةً من الجن) والعياذ بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَكُهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الْلَمْس      |
| وَشُهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ الل |               |

| ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌّ كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدًا ﴿ [الجن:١١]   | الطرائق  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| أي: المَلَل والنِّحل والفِرَق المختلفة                                                       | القاسطون |
| ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۚ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰكِنِكَ     |          |
| تَحَرَّوْاْ رَشَدًا اللهُ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾            |          |
| [الجن:١٥]                                                                                    |          |
| ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ | علمهم    |
| لَمُحْضَرُونَ ﴾[الصافات:١٥٨] أي: يقينهم بأنهم محاسبون يوم                                    | بالإحضار |
| القيامة                                                                                      |          |

## من السنة النبوية

| كنا عند رسول الله وأنتن الناس ريحاً، جلفاً جافياً، وأقبح الناس وجهاً، وأقبح الناس ثياباً، وأنتن الناس ريحاً، جلفاً جافياً، فتخطى رقاب الناس، فجلس بين يديه رسول الله وتخطى رقال: «الله». قال: «الله». قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الله والله وال | التّشكيك<br>(مدرسة<br>الشّكّ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| لشرح هذا الحديث ، وسميناه (أم البدعة)  «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجَري                        |

<sup>(</sup>۱) قد يحصل تكرار بين هذه الوسائل الإبليسية من حيث المعنى في مترادفات اللغة ، وقد يحصل كذلك في الشاهد حيث يحوي النص الواحد على وسيلة إبليس وما يقابلها من المدافعة فيتكرر النص في هذا الجدول والذي يليه، وقد نذكر نصا أبوياً استئناساً بعد ذكر النص النبوي في ذات المعنى ، ولا تخلو النصوص من بعض الأحاديث ضعيفة السند ، مع وضع العزو في آخرها، كل ذلك قدر الطاقة.

| «يَعْقِدُ الشَّـيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ» منن                                                 | العَقد      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| عليه                                                                                                                           |             |
| «هذا حَظُّ الشيطانِ منك» «صحيح مسلم»                                                                                           | الحظّ       |
| «إن موسى بن عمران مر برجل وهو يضطرب، فقام                                                                                      |             |
| يدعو الله له أن يعافيه ، فقيل له: يا موسى إنه ليس                                                                              |             |
| الذي يصيبه حظ من إبليس ، ولكنه جَوَّع نفسه لي»                                                                                 |             |
| الطبر اني في «الكبير»                                                                                                          |             |
| «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ،                                                                                 | التوكيل     |
| وقرينه من الملائكة»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟                                                                                |             |
| قال: «وإيّايَ ، ولكنّ اللهَ أعانني عليه فأسْلَمُ ، فلا                                                                         |             |
| يأمرُني إلا بخير » رواه مسلم                                                                                                   |             |
| «ما من مولود يولد إلا نَخَسَه الشيطان، فيستهل صارخاً                                                                           | النّخسة     |
| من نَخْسَةِ الشيطان، إلا ابن مريم وأمه» اصحح مسلم،                                                                             |             |
| «إِذَا اسْتَيْقَظَ أُرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْثِرْ                                              | المَبِيت    |
| ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» الصحيح البخاري،                                                      |             |
| (وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ                                                        | الإجْتِيَال |
| الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ "صحيح سلم"                                                                       |             |
| رواية أخرى: «وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ،                                                                   |             |
| وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ قَاحْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ السَّيَاطِينُ فَاحْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ الصحح مسلم، | الإحْتِيَال |
| أي: حولتهم من حال إلى حال                                                                                                      |             |

| "إِن لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً يُقالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ الْمَاء "سن الترمذي" والوَلَهان بفتحتينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شیطان<br>الوضوء<br>(الوَلَهان) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| من حديث الإسراء في «مسند أحمد» «هذه الشَّيَاطِينُ يُحْرِّفُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي آدَمَ أَلَّا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَرَأَتِ الْعَجَائِبَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التحريف على<br>الأعين          |
| حديث الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ» المعيد البخاري،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاختلاس                       |
| «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ فَإِيعَادٌ بِالخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى فَلْيَعَوَّذُ أَنَّهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذُ بِالله مِنَ اللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ اللّهُ يَعِدُكُمُ مَعْفَوْرَةً مِنْهُ وَلَقَدُ وَيَأْمُرُكُم مَعْفَوْرَةً مِنْهُ وَلَقَدُ مَعْفَوْرَةً مِنْهُ وَفَضَلًا وَاللّهُ يَعِدُكُم مَعْفَوْرَةً مِنْهُ وَفَضَلًا وَاللّهُ مِن التربيةِ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢١٨] "سن الترمذي" | اللَّمّة                       |
| «إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُ ونِي عَنْ رَجُلٍ، إِنَّ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ» الشَّيْطَانِ» الشَّيْطَانِ» السَّيْطَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | السَّفع                        |
| «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللهَ أَثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» خَوْفِ الله أَثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» «المستدرك على الصحيحين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | النّظرة                        |

| «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَزَايَا بِي الرَّواهُ أَحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التَّزيِّي  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| «فَإِنَّ الشَّـيْطَانَ لا يتخيل بي ، ورؤيا المؤمن جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة » رواه البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | التَّخَيُّل |
| "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي هُورَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِي بِي هُومَة: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، فَيَتُفَرَّ قُونَ، الْقَوْمَ، فَيُحَدِّ نُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِب، فَيَتَفَرَّ قُونَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُحَدِّثُ الصحح سلم الله السلطان لا يتمثّلُ الله المن والله المناه فقد رآني ، فان الشيطان لا يتمثّلُ له المناكمة الطبراني في «الكبير» والكبير» (وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيًّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ الْبَكَ وَأُمَّكَ، أَتَشْمَةُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ أَبَاكُ وَأُمَّكَ، أَتَشْمَةُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُانِ: يَا بُنَيَّ، اتَبِعْهُ فَيَقُولُلَانِ: يَا بُنَيَّ، اتَبِعْهُ فَيَقُولُلَانِ: يَا بُنَيَّ، اتَبِعْهُ فَيَقُولُلَانِ: يَا بُنَيَّ، اتَبِعْهُ فَيَقُولُكَ اللهُ اللهُ اللهِ المنابِي المنابِي المنابِي فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَقُولُانِ: يَا بُنَيَّ، اتَبِعْهُ فَيَقُولُلَانِ: يَا بُنَيَّ اللهُ اللهِ المنابِي المنابِي المنابِي المنابِي فَي عُولَانِ المنابِي الْمَالِيْ فَي اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ | التّمثّل    |
| «رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التّشبّه    |
| رواه ابن عساكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| لتّكوّن (مَـنْ رَآنِي فَقَـدْ رَأَى الحَقَّ، فَإِنَّ الشَّـيْطَانَ لاَ يَتَكُوّنُنِي» السَّحق، فَإِنَّ الشَّـيْطَانَ لاَ يَتَكُوّنُنِي» السَّعب البخاري» المحتج البخاري» التربية المربية المحتج البخارية المحتج البخارية المحتج البخارية المحتج المحتب المحتج المحتج المحتج المحتج المحتج المحتج المحتج المحتج المحتب المحتج المحتج المحتج المحتج المحتج المحتج المحتب المحتب المحتب المحتج المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(1      |
| وفي رواية: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّـيْطَانَ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>يَتَكُوَّنُ بِي</b> المسند أحمد الله المسند أحمد الله المسند أحمد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لترائي «وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاءَى بِي » المعلم البخاري»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لحُلُم «والحُلُمُ مَن الشّيطَان» منفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لانتشار في ﴿إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ، أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْل، فَكُفُّوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لانتشار في «إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ، أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُم، فَإِنَّ إِلشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةُ لليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مِنَ العِشَاءِ فَحَلُّوهُمْ الصحيح البخاري المخاري المخاري العِشَاءِ فَحَلُّوهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «وَأَمَّا التَّشَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُـوَ مِـنَ الشَّـيْطَانِ، فَلْيَـرُدَّهُ مَـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «وَأَمَّا التَّنَاوُّبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا الشَّيْطَانُ» الشَيْطَانُ» السَّيْطَانُ» السَّيْطَانُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كبحك<br>البخاري»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لشيطان<br>«شَـيْطَانُ الْوُضُوءِ يُدْعَى الْوَلَهَانُ يَضْحَـكُ بِالنَّاسِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الْوضُوعِ» «السنن الكبرى» للبيهقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لدخول «إِذَا تَثَاءَبَ أَجَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشَّيْطان يَدْخُلُ» (صحيح مسلم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «قولوا بِقَولكم، أو بعضِ قولكم، ولا يَسْتَجْرِ يَنَّكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لاستجراء الشَيطانُ » «سنن أبي داود»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً، أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ، لَوْاءة القرآن وَ الْأَدَاء القرآن وَ اللَّهُ اللَّال                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| «يوشك أن تروا شياطين الإنس يسمع أحدهم الحديث فيقيسه على غيره، فيصد الناس عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | القياس في<br>الدين   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| استماعه من صاحبه الذي يحدِّث به»الطبراني في «الكبير»، والقياس هنا تقديس العقل وسوء الأدب مع النقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصد عن أهل<br>العلم |
| «لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق يقول: حدثني فلان بن فلان بكذا وكذا » «الكامل» لابن عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطواف في<br>الأسواق |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رواية الحديث         |
| «إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ» مسنداحمد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التسلط               |
| في الحديث: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله يَكُلُهُ<br>فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، تَعْرِفِينَ هَذِهِ؟»، قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ الله،<br>قَالَ: «هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُكَان، تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيكِ؟»، قَالَتْ:<br>نَعَمْ، فَأَعْطَتْهَا طَبَقًا فَعَنَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ يَكِلُهُ: «قَدْ نَفَخَ<br>الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا» «سنداحمد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النفخ                |
| في حديث الحجر الأسود « فَوضَعَ لَهُ صَفَّا مِنَ الْمَلائِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَحْرُسُونَهُ مِنْ شُكَّانِ الْمَرْضِ ، وَسُكَّانُهَا يَوْمَئِذِ الْجِنَّ ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ لأَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةِ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ الْأَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةِ لَا مَنْ وَجَبَتْ لَهُ دَخَلَها ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلا مَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وهم وقوف على الْجَنَّةُ ، والمُملائِكةُ يَذُودُونَهُمْ عَنْهُ ، وهم وقوف على الْجَنَّةُ ، والمُملائِكةُ يَذُودُونَهُمْ عَنْهُ ، وهم وقوف على أَطراف الحرم يحدقون به من كل جانب » رواه أحمد في مسده | الإحداق              |

| «أيما شاب تزوج في حداثة سنه إلا عَجَّ شيطانُه: يا                                                                                                                    | العَجّ         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ويله يا ويله ، عَصَمَ مني دينَه الطبراني في «الأوسط»                                                                                                                 |                |
| ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ يَكِلُّهُ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ:                                                                                     | البول (الشّغر) |
| «ذَاكَ رَجُـلٌ بَالَ الشَّـيْطَانُ فِي أُذْنَيْهِ، أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ»                                                                                         |                |
| " "<br>"صحيح البخاري"                                                                                                                                                |                |
| وفي مراسيل الحسن كما ذكره ابن الأثير في «النهاية                                                                                                                     |                |
| في عريب الحديث والأثر»: «شَـغَرَ الشيطانُ في أُذُنِه»                                                                                                                |                |
| والشغر: رفع الرجل عند البول كما يفعل الكلب، كما                                                                                                                      |                |
| ذكر الأمير الصنعاني في «التحبير في شرح البخاري»                                                                                                                      |                |
| «إِنَّ الله مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ                                                                                             | اللزوم (عند    |
| وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ» «سنن الترمذي»                                                                                                                               | الجَوْرُ)      |
| «إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْجُمْعَةِ، غَـدَتِ الشَّـيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى                                                                                         | الغدو          |
| «إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْجُمُعَةِ، غَـدَتِ الشَّـيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُـونَ النَّاسَ بالرَّبَائِثِ، وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ              | بالرايات ،     |
| الْجُمُعَةِ) "سنن أبي داود"                                                                                                                                          | الرمي          |
|                                                                                                                                                                      | بالربائث       |
|                                                                                                                                                                      | (المُشَتَّتات) |
| «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي،                                                                                    | التفلت         |
| «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الحِنِّ تَفَلَّتَ البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي، فَأَمْكَنَنِي الله مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ |                |
| مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلَّكُمْ، فَذَكَرْتُ                                                                                            |                |
| دَعْ وَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ                                                                                            |                |
| مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا» متفق عليه                                                                                                                        |                |

| حديث: أَنَّ النَّبِيَّ مِيْلِهُ نَهَى أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: «مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ» «مسند أحمد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجلوس                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| حديث شيطان الصلاة خِنْزَب: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ عَيْلًا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ (بُنُهُ فَلَا أَنْ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبُ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي ». «صحيح مسلم» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي ». «صحيح مسلم» | الحيلولة<br>(شيطان<br>الصلاة:<br>خنزب) |
| "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ<br>أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا» متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قذف الشر                               |
| «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ» «مسند أحمد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القعود<br>بالطرق                       |
| «إن الشيطان لَيقِفُ للإنسان في أَطْرُقِه» «مسند أحمد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوقوف في<br>الطريق<br>القعود على      |
| «يا أبا هريرة قلم ظفرك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها» «الجامع» للخطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الظفر                                  |
| «لا تقولوا قوس قُزَح ، فإن قُزَح شيطانٌ ، ولكن قولوا:<br>قوس الله عز وجل ، فهو أمانٌ لأهل الأرض» رواه ابن كثير<br>في «البداية والنهاية» مصححاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قُنَح                                  |

| فَلَمَّا بَايَعَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ صَرَخَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأْسِ الْعَقَبَةِ بِأَبْعَدِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ: يَا أَهْلَ الْجُبَاجِبِ هَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّم وَالصُّبَاةُ مَعَهُ؟ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الصراخ<br>(الصياح) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| «مسند أحمد »، والجُباجب المنازل.<br>«فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ<br>بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| خُلُفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ اسمع سلم، وصرح الشيطان من رأس الجبل ، فقال : يا معشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| قريش ، هذه الخزرج والأوس تبايع محمدا على قتالكم ففزعوا عند ذلك وراعهم ، فقال رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| ليس يسمعه أحد ممن تخافون »، وقام رسول الله ويا  |                    |
| «لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التعاظم            |
| تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: صَرَعْتُهُ بِقُوَّتِي، فَإِذَا قُلْتَ: بِسْمِ اللهِ، تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ ذُبَابِ» المسلمات المسلم | التَّصَاغُر        |

| ع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| «مَرَّ عَلَيَّ الشَّيْطَانُ، فَأَخَذْتُهُ، فَخَنَقْتُهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ<br>بَرْدَلِسَانِهِ فِي يَدَيَّ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي، أَوْجَعْتَنِي السِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المرور     |
| بَرْ دَلِسَانِهِ فِي يَدَيَّ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي، أَوْجَعْتَنِي السلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| «إذا كنت تصلي، فأراد رجِلٌ أن يمر بين يديك فردَّه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| فإن عاد فردَّه، فإن عاد فردَّه، فإن عاد الرابعة، فقاتله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| فإنما هو الشيطان» الطبراني في «الأوسط»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدَعْ أحدًا يمرُّ بين يديه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين» رواه مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الطّعْن    |
| يُولَدُ، غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَهَبَ يَطْعُنَ فَطَعَنَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العَصْر    |
| الحِجَابِ " المحاري البخاري البخاري المحاري ال |            |
| «ما من مولود يولد إلا وقد عَصَرَه الشيطانُ عَصْرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| أو عصرتين، إلا عيسى ابن مريم، ومريم»، ثم قرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإني أعيذها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| بك وذريتها من الشيطان الرجيم» رواه الحافظ الحِمّاني في المسند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| في حديث الباقيات الصالحات عن عبدالله بن عمرو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الإتيان في |
| رأيتُ رسول الله رَيْنِ عقدهُنَّ بيده . قال: قيل: يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصلاة     |
| رسول الله كيف لا يحصيها ؟ قال: «يأتي أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التنويم    |
| الشيطان وهو في صلاته فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |
| ويأتيه عند منامه فينو مناهه فينو مها رواه ابن حبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

| 1                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العروض                                                           | "عَرَضَ لِي الشيطان في صلاتي فأخذتُ عُنُقَه فخنقتُه، فإني لأجدُ بَرْدَ لسانِه على كَفِّي ، فلولا دعوة أخي سيداليزار الله الأصبح مربوطاً تنظرون إليه السيداليزار وحديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ قَالَ: "لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الله الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدِ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ ثَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَياتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدِ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ خَمَى سَاخَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدِ الْجَمْرةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَياتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ، السَدرك على فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَياتٍ فَي الْأَرْضِ، المُعَرَقِ الثَّالِثَةِ عَرَضَ لَهُ عِنْدِ الْجَمْرةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَياتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ» «المستدرك على فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَياتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ» «المستدرك على الصحيحين» |
| في صورة هر                                                       | «عَرَضَ لِي فِي صُورَةِ هِرّ » رواه عبدالرزاق في «المصنف»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في صورة<br>ثعبان                                                 | «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا،<br>فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَالَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا<br>هُوَ شَيْطَانٌ» صحح سلم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ف <i>ي صو</i> رة<br>كلب                                          | «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» «صحيح مسلم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحديث في<br>العنان<br>السَّمَاع<br>القَرْقَرَة في<br>أذن الكاهن | «المَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِي العَنَانِ وَالعَنَانُ: الغَمَامُ - بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ، فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الكَلِمَةَ، فَتَقُرُّهَا يَكُونُ فِي الأَرْضِ، فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الكَلِمَةَ، فَتَقُرُّهَا فِي أُذُنِ الكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ القَارُورَةُ، فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ» «واه البخاري»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## عَنْ عَاصِم بن عُمَرَ بن قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةً في صورة وه قنة أ بن النُّعْمَانِّ، قَالَ: كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ وَالْمَطَر، فَقُلْتُ لَوْ أَنِّي اغْتَنَمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ شُهُودَ الْعَتَمَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلِيلًا أَبْصَرَنِي وَمَعَهُ عُرْجُونٌ يَمْشِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ مَا قَتَادَةُ، هَهُنَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟»، قُلْتُ: اغْتَنَمْتُ شُهُودَ الصَّلاةِ مَعَكَ يَا رَسُولَ الله ، فَأَعْطَانِيَ الْعُرْجُونَ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّـيْطَانَ قَدْ خَلْفَكَ فِي أَهْلِكَ، فَاذْهَبْ بِهَذَا الْعُرْجُونِ، فَأَمْسَكْ بِهِ حَتَّى تَأْتِيَ بَيْتَكَ، فَخُذْهُ مِنْ وَرَاءِ الْبَيْتِ فَاضْرِبْهُ بِالْعُرْجُ وِنِ»، فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَضَاءَ الْعُرْجُونُ مِثْلَ الشَّمْعَةِ نُورًا فَاسْتَضَأْتُ بِهِ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي فَوَجَدْتُهُمْ رُقُودًا، فَنَظَرْتُ فِي الزَّاوِيَةِ، فَإِذَا فِيهَا قُنْفُذُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَضْرِبُهُ بِالْعُرْجُونِ حَتَّى خَرَجَ. الطبراني في «الكبير» والعرجون: هو العُود الأصْفر الذي فيه شَمَاريخ العِذْق «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: ﴿ ٱللَّهُ لَا آ الاقتراب إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَـةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَ بَنَّكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ ﴾ اصحيح البخاري «لو أن أحدكم إذا أتى أهله، قال :بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإن قُضِيَ بينهما ولدٌ لم يقربه الشيطان» متفق عليه

| «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ،                                                                                          | وضع العرش     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ:                                                                                 | الفتنة        |
| فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ<br>أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرِكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، | إدناء الأتباع |
| قَالَ: فَيُلْزِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ» اصحيح مسلم،                                                                                                      | منازل الأتباع |
| «إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ وَدُونَهُ الْحُجُبُ                                                                                               | بعث السرايا   |
| يَتَشَبَّهُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَبُثُّ جُنُودُهُ فَيَقُولُ: مَنْ لِفُلَانِ                                                                                  | التفريق بين   |
| الْآدَمِيِّ فَيَقُومُ اثْنَانِ فَيَقُولُ: قَدْ أَجَّلْتُكُمَا سَنَةً فَإِنْ أَغُويْتُمَاهُ وَسَّعْتُ عَنْكُمَا الْبَعْثَ وَإِلَّا صَلَبْتُكُمَا» ، فَكَانَ           | المرء وزوجه   |
| يُقَالُ لِأَبِي رَيْحَانَةَ: لَقَدْ صُلِبَ فِيكَ شياطين كثيرون.                                                                                                      | الصلب         |
| رواه أبونعيم «حلية الأولياء»                                                                                                                                         | الإغواء       |
| «إن إبليسَ يرسلُ أشـد أصحابِه وأقوى أصحابِه إلى                                                                                                                      | البعث لأقوى   |
| مَن يصنعُ المعروفَ في مالِه» الطبراني في الكبير                                                                                                                      | أصحابه        |
| حديث الاستحاضة «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ» السَّ                                                                                                      | الركض         |
| الترمذي»                                                                                                                                                             |               |
| عن ابنِ عباسِ قال: جاءَت فأرَةٌ، فأخذَتْ تجرُّ الفَتيلةَ،                                                                                                            | دلالة الهوام  |
| فجاءت بها فألقَتْها بين يدَي رسولِ الله سَيَالِهُ على                                                                                                                | على الإضرار   |
| الخُمْرَةِ التي كان قاعداً عليها، فأحرقَت منها مثل                                                                                                                   |               |
| موضِع دِرْهَم، فقال: «إذا نِمتُم فأطفِئُوا سُـرُجَكم، فإن                                                                                                            |               |
| الشيطان يَدُلُّ مِثلَ هذِهِ على هذا فَتُحْرِقَكُم السن أبي داودا                                                                                                     |               |

| "إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَتْ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيُوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ، فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَهُ، فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ يَتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ» «المستدرك على حَتَّى قَتَلَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ» «المستدرك على الصحيحين» | إلباس التاج          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| بَكَتِ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِ بُهُنَّ بِسَوْطِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ الْعُمْرَ: «دَعْهُنَّ يَبْكِينَ، وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ»، وَأَيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْمَا كَانَ مِنَ القَلْبِ وَالْعَيْنِ، فَمِنَ اللهِ وَالرَّحْمَةِ، وَمَهْمَا كَانَ مِنَ اليَدِ وَاللِّسَانِ، فَمِنَ الشَّيْطَانِ» «سنداحمد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النعيق               |
| حديث الطَّاعُونَ «وَخْزُ مِنْ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَهِي شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ» مسداحمد، وهو الطاعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوخز                |
| «الْإِثْمُ جَوَازُ الْقُلُوبِ، وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ » شعب الإيمان للبيهني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الطمع                |
| «إِنَّ الشَّـيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَـدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي الله مِنْهُ، فَذَكَرَهُ» الصحيح البخاري»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الشّدّ<br>قطع الصلاة |
| ﴿ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدِ احْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِينُ، فَجَاءَهُ ذِكْرُ اللهِ فَخَلَّصَهُ مِنْهُمْ ﴾ «مجمع الزوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاحتواش             |

| «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» المحج مسلم»                                                                                                                | الإقبال في<br>صورة المرأة ، |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» المنالة التَّدين                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاستشراف                   |
| «إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطُ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا تُوِّبَ بِهَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا تُوِّبَ بِهَا                                                                                                                                                                                      | الإقبال                     |
| أَذْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثُويِبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ،<br>يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ، حَتَّى<br>يَظُلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى "صحح البخاري"                                                                                                                         | الخَطْر                     |
| حديث جِنِّ نَصِيبِينَ: إِنِّي شيطانٌ ذو عيال، وما أتيتُك إلا من نَصِيبِينَ. «المعجم الكبير»                                                                                                                                                                                                                                                           | العيال                      |
| "إذا دخلَ الرجلُ بيتَه فذكرَ اللهَ عند دخولِه وعند طعامه قال الشيطانُ: لا مَبِيتَ لكم ولا عشاءَ ، وإذا دخل فلم يذكرِ اللهَ عند دخوله قال الشيطانُ : أدركتُمُ المبيتَ والعشاءَ » رواه مسلم                                                                                                                                                             | إدراك الطعام<br>والمبيت     |
| "إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِراشِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ وشَيْطَانٌ ، فيَقُولُ المَلَكُ: اختِمْ بخيرٍ ، ويقولُ الشّيطَانُ: اختِمْ بشَرِّ ، فإذَا ذَكَرَ اللهَ ثمّ نَامَ ذَهَبَ الشّيطانُ ، وباتَ يَكْلَوْهُ المَلَكُ، فإذَا استيقَظَ ابتَدَرهُ مَلَكٌ وشَيطانٌ ، قالَ المَلَكُ: افتَحْ بخيرٍ ، وقَالَ الشّيطَانُ: افتَحْ بشَرِّ » «المستدرك على الصحيحين» | الابتدار                    |

| «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَعُوقًا وَكُحْلًا وَنَشُوقًا ، فَأَمَّا لَعُوقُهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عُلَّا اللَّهُ اللَّهُ عُلِيًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ | الْلَعُوق   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فَالْكَذِبُ، وَأَمَّا كُحْلُهُ فَالنَّوْمُ عَنِ الذِّكْرِ، وَأَمَّا نَشُوقُهُ فَالنَّوْمُ عَنِ الذِّكْرِ، وَأَمَّا نَشُوقُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الكحل       |
| <b>فَالْغَضَبُ</b> ) وواه البيهةي في الشعب والطبراني في الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النَّشوق    |
| « إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الغضب       |
| النَّارِ ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| فَلْيَتَوَضَّاً » رواه أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بَدوٍ لا تُقامُ فيهمُ الصلاةُ إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاستحواذ   |
| استَحوَذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليك بالجماعةِ فإنَّما يأكُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذئب الإنسان |
| الذِّئبُ القاصِيةَ » اسن أي داود الله أي: احذر شقّ صفّ المجتمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| «إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَم ، يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةُ ، فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ ، وَعَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سكنى        |
| بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ» ﴿ مسندا حمد ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الشّعاب     |
| «إِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَالْفَذُّ مَعَ الشَّيْطَانِ» رواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والفُرقة    |
| الطبراني في الأوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | والإفذاذ    |
| «عَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ، وَإِيّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشّيْطَانَ مَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| «عَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ، وَإِيّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الاختطاف    |
| فَلْيَلْزَمِ الْجَماعَةَ» رواه الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| «يدُ اللهِ على الجماعةِ ، فإذا شـنَّ الشاذ منهم اختطَفَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| الشيطانُ كما يختطفُ الشاةَ ذئبُ الغنم» رواه الطبراني في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

| «فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بَحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فإِنَّ الشَّيْطانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيِّنَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » المسداحد،                                                                       | المعيّة<br>الشيطانية<br>في الوحدة<br>والاعتزال |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| «اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلاثَةٌ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ الْنَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاثَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَيْرٌ مِنْ ثَلاثَةٍ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْمَعْ أُمَّتِي إِلا عَلَى الْهُدَى » «مسندا حمد» |                                                |
| «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَ الشَّيْطَانُ، فَأَبَسَ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ، أَضْرَطَ بَيْنَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ، أَضْرَطَ بَيْنَ                                                                                             | الإبساس                                        |
| أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ السنداحيد، والإبساسُ : الزَّجْرُ.                                                                                                           | الإضراط                                        |
| قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفُشُّ بَيْنَ أَلْيَتَيْ أَحَدِكم حَتَّى يُخيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَث» ، أَيْ: ينفْخُ نفَخْا ضَعِيفًا. يُقَالُ: فَشَّ السِّقاءَ: إِذَا أَخْرِج مِنْهُ الرِّيحَ. «النهابة» لابن الأثير                                                                             | الفَشّ                                         |
| عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَتَكَلَّمَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ يَكَلَّهُ، حَتَّى أَزْبَدَ شِدْقَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَكَلَّهُ: «تَعَلَّمُ وا وَإِيَّاكُمْ وَشَقَاشِقَ الْكَلَامِ، فَإِنَّ شَقَاشِقَ الْكَلَامِ، فَإِنَّ شَقَاشِقَ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ «مصف ابن ابي شية»  | شَقاشِق<br>الكلام                              |

| «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْقُرُ عِنْدَ عِجَازِهِ فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا » | النّقْر         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                     | فتح المَقْعَدَة |
| «السنن الكبرى» للبيهقي                                                                                                                                              |                 |
| «إِنَّ الشَّـيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ حَتَّى يَفْتَحَ                                                                                         |                 |
| مَقْعَدَتَهُ ، فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ                                                                                |                 |
| أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأَذُنِهِ أَوْ                                                                                           |                 |
| يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ " قَالَ: وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأَنْفِهِ. عاب                                                                                    |                 |
| الطهور لابن سلام                                                                                                                                                    |                 |
| «إِنَّ الشَّـمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّـيْطَانِ – أَوْ قَالَ: يَطْلُعُ                                                                                     | الاقتران        |
| مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ - فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي                                                                                  |                 |
| وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا» أسن ابن ماجه»                                                                                                                         |                 |
| «إن الشمسَ إذا طلعتْ قارنَها الشيطانُ» الطبراني في الكبير                                                                                                           |                 |
| وأما القرنان فهو تمثيل ، أي: حينئذ يتحرك الشيطان                                                                                                                    | الافتراق        |
| ويتسلط ، كما ذكر ابن الأثير في «النهاية»                                                                                                                            | للشمس           |
| وفي البخاري: «يطلعُ قَرْنُ الشيطان»، أو قال: «قرنُ                                                                                                                  |                 |
| الشمس» ، وفيه: قالوا: يا رسول الله وفي نَجْدِنا ،                                                                                                                   | قرن الشيطان     |
| فأظنه قال الثالثة : «هناك الزلازل والفتن ، وبها يطلع                                                                                                                | (نجد)           |
| قرن الشيطان»                                                                                                                                                        |                 |
| «إِنَّ التَّبَيُّنَ مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَتَبَيَّنُوا» «مكارم                                                                              | العَجَلة        |
| الأخلاق، للخرائطي                                                                                                                                                   |                 |

| مر أبورافع مولى رسول الله بين الحسن بن علي وهو يصلي قائما ، وقد عقص ظفيرته في قفاه ، فحلها أبو رافع ، فالتفت الحسن مغضباً ، فقال : أقبِلْ على صلاتك ولا تغضب ، فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «ذلك كِفْلُ الشيطانِ» ، يقول: مقعد الشيطان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الكِفل<br>(المَقْعَد)              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| يعني مغرز ظفيرته رواه الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ. المحصلم ، وهو أن يضع إليتيه بين عقبيه بين السجدتين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العَقِب                            |
| «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» السِّعالِ السِّمَالِ السِّمالِ السَّمالِ السِّمالِ السِّمالِ السِّمالِ السَّمالِ السَّمالِ السِّمالِ السِّمالِ السَّمالِ السَّمالِي السَّمالِ | الأكل<br>بالشمال                   |
| عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ رَبَّيُ حَائِطًا لِبَعْضِ الأَنْصَارِ ، فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الرُّطَبِ فَيَأْكُلُ ، وَهُو يَمْشِي وَأَنَا مَعَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَ ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، لا تَأْكُلُ بإصبعينِ ، فَإِنَّهَا أَكْلَةُ الشَّيْطَانِ ، وَكُلْ بِثِلاثَةِ أَصَابِعَ » الطبراني في الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أكلة الشيطان<br>(الأكل<br>باصبعين) |
| عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهِ لَمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | النَّفْث                           |
| دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، قَالَهَا ثَلاَثًا ، وَالْحَمْدُ لله كَثِيرًا، قَالَهَا ثَلاَثًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | النَّفْخ                           |
| وَأُصِيلاً، قَالَهَا ثَلاثًا، أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<br>مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ السَّداحيد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الهَمْز                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |

| «أَقِيمُوا الصُّفُونَ، فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ               | فُرُ جَاتُ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُـدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي          | الشَّيْطانِ      |
| إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُواً فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ» «مسنداحمد»                  |                  |
| في حديث الرجل الذي لـو قتل ما اختلف اثنان من                                        | السَّفْعَة (بقعة |
| الأمة: « إنكم لتخبروني عن رجل إن على وجهه                                           | على الوجه)       |
| سَفْعَةً من الشيطان » «مسندأبي يعلى»                                                |                  |
| دخل على أمِّ سلمة، فرأى عندها جارية بها                                             |                  |
| سَفْعَةُ، فقال : «إِنَّ بها نَظْرَةً فاستَرْقُوا لها» رواه الدارمي                  |                  |
| قال ابن الأثير: أي : علامة من الشيطان ، وقيل ضربة                                   |                  |
| واحدة منه ، وهي المرة من السفع : الأخذ ، المعنى                                     |                  |
| أن السفعة أدركتها من قبل النظرة فاطلبوا لها الرقية                                  |                  |
| عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهُ مُشَيِّعًا     | رجالٌ            |
| لِأَهْلِ مُوْتَةَ حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَوَقَفَ وَوَقَفُوا حَوْلَهُ، | للشيطان          |
| فَقَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فَقَاتِلُوا عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ            |                  |
| بِالشَّامِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهِمْ رِجَالًا فِي الصَّوَامِعِ مُعْتَزِلِينَ           | المفاحص          |
| مِنَ النَّاسِ فَلَا تَعَرَّضُوا لَهُمْ، وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ                      | <u>O</u>         |
| لِلشَّيْطَانِ فِي رُءُوسِ هِمْ مَفَاحِصُ فَافْلِقُوهَا بِالسُّيُوفِ،                |                  |
| وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَغِيرًا ضَرَعًا، وَلَا كَبِيرًا فَانِيًا،        |                  |
| وَلَا تَقْطَعُنَّ شَجَرَةً، وَلَا تَعْقِـرُنَّ نَخْلًا، وَلَا تَهْدِمُوا بَيْتًا»   |                  |
| «السنن الكبرى» للبيهقي والمفاحص أعشاش الطيور ، أي: إنه                              |                  |
| عشش في رؤوسهم                                                                       |                  |

| «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ وَلَّى وَلَهُ ضِرَاطٌ ، فَإِذَا فَرِغَ مِنَ الأَمْرِ أَقْبَلَ يَلْتَمِسُ الْخِلاطَ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ فَوْغَ مِنَ الأَمْرِ أَقْبَلَ يَلْتَمِسُ الْخِلاطَ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ فَقَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَذَكَرَهُ مِنْ حَاجَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، حَتَّى لا يَدُرِي كَمْ صَلَّى ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ | التماس<br>الخِلاط<br>الأماني<br>التّهاني |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| سَجْدَتَيْنِ » رواه السراج في مسنده أي: يخالط قلب المصلّي بالوسوسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                        |
| «لَا تَأْكُلِ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ» «المستدرك على الصحيحين» ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يُخْرِجَ الرُّوحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الشَّرِيطة                               |
| مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ الحُلقُومِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| «إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ، تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ» ومسداحمد، ، قال ابن منظور: استشاط: تحرّق من شدة الغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التّسَلّط                                |
| وتلهّب وصار كأنه نار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| «لَا تَكُونَىنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معركة                                    |
| «لَا تَكُونَىنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشيطان                                  |
| يَنْصِبُ رَايَتَهُ» «صعيح مسلم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (مِرْبَضُه)                              |
| «لا تكن أوّلَ من يدخلُ السوق ، ولا آخرَ من يخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | موقع نصب                                 |
| منها ، ففيها باضَ الشّيطانُ وفَرّخَ» وفي رواية: «فإنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رايته                                    |
| مِرْبَضُ الشيطان ، وبها يَنْصِبُ رايتَه» الطيراني في الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موقع تفريخ<br>بيضه                       |

| «دخل إبليس العراق فقضى حاجته ، ودخل الشام فطر دُوه حتى بَلغَ بَيْسَانَ ، ودخل مصر فباض فيها وفرّخ وبَسَطَ عَبْقَرِيّه الطبراني في «الأوسط»                                | أرض مصر<br>(موقع فراخ<br>الشيطان في<br>الأرض) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | موقع عَبْقَرِيِّه<br>(بساطه                   |
|                                                                                                                                                                           | الجميل)                                       |
| «وَالْخَمْرَ جِمَاعُ الْإِثْمِ، وَالنِّسَاءَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ» «دلال                                                                                                | الحبائل                                       |
| النبوة" للبيهقي                                                                                                                                                           |                                               |
| حديث: «ولا يَسْتَجْرِيَنَّكُم الشَيطانُ» اسنن أبي داوده أي: يجعلكم تتجرؤون على الكلام وتتجاوزون الحَدِّ في                                                                | الاستجراء                                     |
| المدح                                                                                                                                                                     |                                               |
| «الرُّ قْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ» منن عليه                                                                                              | الحُلُم                                       |
| «المؤمن أخو المؤمن ، يَسَعُهما الماءُ والشجر، ويتعاونانِ على الفُتّان» رواه أبوداود والفُتّانُ: الشياطين                                                                  | الفُتّان                                      |
| «التَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ» متفق عليه                                                                     | التثاؤب                                       |
| «إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌِ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ،                                                                                                   | التَّحَسُّس                                   |
| مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا فَضَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا فَضَـهُ (سَنِ الترمذي ). أي: شديد الحس والإدراك، | الْلَحْس                                      |
| وفي معنى لَحّاس : أخذُهُ الشيء لحساً باللسان.                                                                                                                             |                                               |

| «إِذَا ثُوِّب بِالصَّلَاةِ أَحَالَ الشيطانُ لَهُ ضُرَاطٌ» أَيْ: تَحَوَّلَ مِنْ مَوْضِعِهِ. وَقِيلَ: هُوَ بِمَعْنَى طَفِقَ وأَخَذَ وتَهَيَّأَ لِفعْله. رواه البخاري                                                                                                                                                                  | الإحالة<br>(الانتقال أو<br>التّهَيُّؤ له)              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| في حَدِيثِ الأذان: «حتى يَخْطِرَ بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» يُرِيدُ الوَسُوسة. منت عليه                                                                                                                                                                              | الخطر                                                  |
| حديث: عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله وَلَوْ بُهُ عَلَى أَنْفِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ». «المعجم الكبير» الطبراني «إن الشيطانَ واضع خَطْمَه على قلب ابن آدم، فإن الشيطانَ واضع خَطْمَه على قلب ابن آدم، فأين ذَكَرَ اللهَ خَنسَ، و إن نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَه، فذلك الوسواس الخناس» البهني في «شعب الإيمان» | الخَطْم                                                |
| حديث: «أعوذُ بك من شرِّ نفسي، وشر الشيطان وشَرْكه» الشَّرْك بكسر الشين وسكون الراء الإشراك بالله تعالى، وبفتحهما مصائده. «سنن أبي داود»                                                                                                                                                                                             | الشَّرْك<br>الشِّرْك<br>بسكون الراء<br>الشَّرَك بفتحها |
| «إِن من النَّاس من يُذَلِّلُهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يذلل أحدكُم<br>قعوده من الإِبل» رواه ابن أبي شيبة ، القعود: صغار<br>الإبل الذكور.                                                                                                                                                                                                 | الإذلال                                                |

| 9,00,90,90,00                                                                                                                                                          | ه و س                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| حديث القتل شبه العمد «وذلك أن يَنْزُو الشيطانُ بين                                                                                                                     | النُّزُوِّ               |
| الناس، فتكون دماءٌ في عمياء، في غير ضغينةٍ والا                                                                                                                        |                          |
| حملِ سلاحٍ » رواه أبوداود ، أيْ: سبباً في القتل والحرب                                                                                                                 |                          |
| وإسالة الدم وإن كانت عن غير ضغينة                                                                                                                                      |                          |
| «ومَن أتى الغائِطَ فليَستَتِرْ فإن لم يَجِدْ إلا أن يَجمَعَ                                                                                                            | اللعب                    |
| كثيباً مِن رَملِ فليستَدبِرْهُ، فإنَّ الشَّيطانَ يَلعَبُ بمقاعِدِ                                                                                                      |                          |
| بني آدَمَ» اسن أبي داوده أي: يحضر أمكنة الاستنجاء.                                                                                                                     |                          |
| «لا تَسْتَنْسِعُوا الشيطانَ» اخرجه ابن معين في تاريخه، أي: إِذا                                                                                                        | الإستنساء                |
| أردتُمْ عَمَلاً صالحاً، فلا تُؤَخِّرُوه إِلى غَدٍ، ولا                                                                                                                 |                          |
| تَسْتَمْهِلُوا الشيطانَ، يريد: أَن ذلك مُهْلَةٌ مُسَوَّلَةٌ من                                                                                                         |                          |
| الشيطان                                                                                                                                                                |                          |
| «اللهم إنى أعوذ بك من الخُبُث والخبائث» متفق عليه،                                                                                                                     | الخُبُث                  |
| · \                                                                                                                                                                    |                          |
| الخُبُث بضم الباء: ذُكران الجن، والخبائث:                                                                                                                              | الخَيائيث                |
| الخُبُثُ بُ في الباء: ذُكران الجن ، والخبائث: إناثهم                                                                                                                   | الخَبائِث                |
| إناثهم                                                                                                                                                                 | الخَبائِث<br>أعطان الإبل |
| إناثهم<br>«وإذا أدركَتْكُم الصلاة وأنتم في أعطان الإبـل                                                                                                                |                          |
| إناثهم<br>«وإذا أدركَتْكُم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل<br>فاخرجوا منها فصلوا، فإنها جِنُّ، من جِنِّ خُلِقَتْ،                                                          |                          |
| إناثهم<br>«وإذا أدركَتْكُم الصلاة وأنتم في أعطان الإبـل                                                                                                                |                          |
| إناثهم «وإذا أدركتُكُم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا ، فإنها جِنُّ ، من جِنِّ خُلِقَتْ ، ألا ترى أنها إذا نَفَرَتْ كيف تَشْمَخُ بأنفها » رواه الشافعي |                          |

| في حديث ما قبل قيام الساعة: «فيتمثل لهم الشيطان فيقولون ما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها ، وهم في ذلك دَارٌ رزقُهُم حَسَنٌ عيشُهم ، ثم ينفخ في الصُّور» مسداحمد                                              | الأمر بعبادة<br>الأوثان |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| «إِنَّ عَلَى كُلِّ ذِرْوَةِ بَعِيرٍ شَيْطَانًا» «المستدرك للحاكم الما من بعير إلا وفي ذروته شيطان، فإذا ركبتُموها فاذكروا نعمة الله تعالى عليكم كما أمركم الله» الطبراني في الكبير                                       | ذروة البعير             |
| «أَلا إِنَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَقَسْوَةَ الْقَلْبِ فِي الْفَدَّادِينَ ، أَصْحَابِ الشَّعْرِ وَالْوَبَرِ يَغْشَاهُمُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَعْجَازِ الإِبلِ» رواه الطبراني في «الأوسط»                                 | أعجاز الإبل             |
| في حديث الإبل: «أعنانُ الشياطين ، لا تُقبلُ إلا موليةً و لا تُدبرُ إلا موليةً ، و لا يأتي نفعُها إلا من جانبها الأشأم» ، والأعنان: النواحي، و «لا يأتي نفعها إلا من هناك» أي: لا تُحلب ولا تركب إلا من شمالها. «النهاية» | أعنان<br>الشياطين       |
| لابن الأثير<br>وفي الحديث قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: «تلك<br>عناجيج الشياطين» «النهاية» لابن الأثير أي: مطاياها.                                                                                                     | عَنَاجِيج<br>الشياطين   |

| من حديث إفشاء ما بين الزوجين: «فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللقاء                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من حديث إفشاء ما بين الزوجين: «فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانُ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كشف السر                                                                                            |
| وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» «مسندأحمد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشيطانة                                                                                            |
| «قَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ: يَا رَبِّ قَدْ أُهْبِطَ آدَمُ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ كِتَابُهُمْ وَرُسُلُهُمْ؟ قَالَ: سَيَكُونُ كِتَابُهُمْ وَرُسُلُهُمْ؟ قَالَ: قَالَ: رُسُلُهُمْ الْمَلَائِكَةُ ، وَالنَّبِيُّونَ مِنْهُمْ، وَكُتُبُهُمْ: التَّوْرَاةُ وَالزَّبُورُ وَالْإِنجِيلُ وَالْفُرْقَانُ، قَالَ: فَمَا كِتَابِي؟ التَّوْرَاةُ وَالزَّبُورُ وَالْإِنجِيلُ وَالْفُرْقَانُ، قَالَ: فَمَا كِتَابِي؟ قَالَ: كِتَابُكَ الْوَشْمُ، وَقُر آنُك الشِّعْرُ، وَرُسُلُكَ الْكَهَنَةُ، قَالَ: كِتَابُكَ الْوَشْمُ، وَقُر آنُك الشِّعْرُ، وَرُسُلُكَ الْكَهَنَةُ، وَطَعامُكَ مَا لَا يُذْكَرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَشَرابُكَ كُلُّ وَطَعامُكَ مَا لَا يُذْكِرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَشَرابُكَ كُلُّ مُسْكِرٍ، وَصِدْقُكَ الْكَذِبُ، وَبِيتُكَ الْحَمَّامُ، وَمصائدُكَ النِّسَاءُ، وَمُؤَذِّنُكَ الْمِزْمارُ، وَمَسْجِدُكَ الْأَسْوَاقُ» «المعجم النَّسَاءُ، وَمُؤَذِّنُكَ الْمِزْمارُ، وَمَسْجِدُكَ الْأَسْوَاقُ» «المعجم الطَيْراني | الوَشم والشَّعر والكُهّان وما لم يذكر اسم الله عليه والمسكر والكذب والكذب والنساء والمزمار والأسواق |
| «إذا قرأ ابنُ آدمَ السجدةَ فسَجَدَ اعتزلَ الشيطانُ يبكي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عزلة البكاء                                                                                         |
| وفي رواية: «يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» رواه مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دعاؤه على<br>نفسه بالويل                                                                            |
| حديث عمر رَضَي آلِيَّانِهُ «ما سَلَكْتَ فجّاً إلا سلك الشيطان فجّاً غيره» رواه البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المَسْلَك                                                                                           |
| حديث السماسرة: «يا معشر التجار إن الشيطانَ والإثمَ يحضرانِ البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة» رواه الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضور البيوع                                                                                         |

| «إن هذه الحُشوش محتضرةٌ» رواه أحمد والحشوش مواضع قضاء الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحضور في<br>الحشوش               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| «الجَرَس مزامير الشيطان» رواه مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المزامير                          |
| في حديث بني أسد ﴿إِنَّ فِقْهَهُمْ قَلِيلٌ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْطِقُ عَلَى الشَّيْطَانَ يَنْطِقُ عَلَى الْآيَة: ﴿ يَمُنُونَ عَلَى أَنْ اللَّهَ يَكُمُ أَنْ اللَّهُ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ السَّلَمُ كُو اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَّ عَلَيْكُمُ أَنَّ عَلَيْكُمُ أَنَّ عَلَيْكُمُ أَنَّ عَلَيْكُمُ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَّ عَلَيْكُمُ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَيْكُمُ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّ | النّطق بألسنة<br>الإنس            |
| «ما احتلم نبي قط ، إنما الاحتلام من الشيطان» الطبراني في «الكبير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاحتلام                          |
| كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ يَنْكُ اللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ. رواه أبوداود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإزلال                           |
| «والذي نفسي بيده ما رفع رجلٌ قط عقيرة صوته بغناء إلا ارْتَدَفَهُ شيطانانِ يضربانِه على صدره وظهره حتى يسكتَ» «جزءٌ في ذمّ الملاهي» لابن هبة الله الشانعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الارتداف (من<br>الغناء)           |
| عن ابن مسعود رَضَوَلَهُ قَالَ: «إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر الله رَدِفَه الشيطان ، فقال له: تغنّ ، فإن لم يحسن قال له: تمنّ » الطبراني في «الكبير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ومن اللهو في<br>السفر دون<br>رفقة |
| «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» رواه أبوداود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدم الرفقة في<br>السفر            |

| «مَا مِنْ خَارِج يَخْرُجُ إِلا بِبَابِهِ رَايَتَانِ: رَايَةٌ بَيَدِ مَلَكٍ ، وَرَايَةٌ بَيَدِ مَلَكٍ ، وَرَايَةٌ بَيَدِ شَيْطَأَنٍ، فَإِنْ خَرَجَ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ تَبِعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَلَمْ وَإِنْ خَرَجَ فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ تَبِعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ» رواه احمد | المتابعة بالراية                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| في الحديث: أنه وَ الله قال الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                              | التّعَنُّق                              |
| «تَرَاصُّوا فِي الصُّفُوفِ، وَلَا يَتَخَلَّلْكُمُ الشَّيْطَانُ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ؟ قَالَ: «ضَأْنُ سُودٌ الْحَذَفِ؟ قَالَ: «ضَأْنُ سُودٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ» رواه أحمد                                                                                                                                                                                                                                                        | الدخول بين<br>المصلّين<br>(التَّخُلُّل) |
| حديث معاذ ابن جبل رَضَوَ اللهَ عَنْ قال: ضم إلي رسول الله وَعَلَيْهُ عَنْ فَهُ لي، فَكَنْتُ أَجْد فيه كل يُوم نقصانا، فشكوت ذلك إلى رسول الله وَاللهِ وَالكِيْرِ فَقَالَ لي: «هو عمل الشيطان، فارصده» الطبراني في «الكبير»                                                                                                                                                                                                              | عمل الشيطان<br>(السرقة)                 |
| عن جابر بن عبد الله، قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عن النُشْرَةِ، فقالَ: «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» النَشْرة، وهي نوع من أنواع السحر.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عمل الشيطان<br>(النُّشَرة)              |
| «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا<br>وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ<br>عَمَلَ الشَّيْطَانِ» وصحح مسلم،                                                                                                                                                                                                                                           | عمل الشيطان<br>( لَوْ )                 |

| عن خليفَةُ بْنُ بِشْر، عَنْ أَبِيهِ بِشْر، أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ وَلَيْهُ النَّبِيِّ وَلَكَهُ النَّبِيِّ وَلَكَهُ النَّبِيِّ وَلَكَهُ النَّبِيِّ وَلَكَهُ النَّبِيِّ وَالْفَا مَقْرُونَيْنِ بِالْحَبْل، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بِشْرُ ؟» قَالَ: «مَا هَذَا يَا بِشْرُ ؟» قَالَ: حَلَفْتُ لَئِنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ مَالِي وَولَدِي الشَّر وَلَا اللَّهُ عَلَيَّ مَالِي وَولَدِي الْأَحُجَّنَ بَيْتَ اللَّهِ مَقْرُونًا . فَأَخَذَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ الْحَبْلَ فَقَطَعَهُ ، وَقَالَ لَهُمَا: «حُجَّاد. فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ» فَقَطَعَهُ ، وَقَالَ لَهُمَا: «حُجَّاد. فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ» الطباعات الطباعات الطباعات بالتعذيب | القَرْن                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| «إذا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الغِيلانُ فأذّنوا» «مصنف عبدالرزاق» «لا صَفَرَ ولا غُول» وفي رواية: «ولكن السّعالي» رواه مسلم وأحمد ، والغيلان والسعالي من أصناف الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التَّغَوَّل<br>(التشكل في<br>صورة الغول)<br>السَّعَالي |
| «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالتَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم ، أي: مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنْ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ مَنْ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ «ما من فراش يكون في بيت مفروشا لا ينام عليه أحد إلا نام عليه الشيطان» رواه ابن أبي الدنيا في «مكاند الشيطان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فراش<br>الشيطان<br>ولباسه                              |

| طانَ يحب الحمرةَ ، فإياكم والحمرةَ وكلَّ شهرة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «إن الشيع<br>ثوبٍ ذي                                                                   | الحمرة من<br>الثياب                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ية: «إياكم والحمرة فإنها أحبُّ الزينة إلى رواه الحاكم في الكنى وابن منده وابن عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | الثوب<br>المقصود به<br>الشهرة                      |
| مُؤْمِنِ تَسْعَوْنَ وَمِئَةُ مَلَكٍ يَذُبُّونَ عَنْهُ مَا لَمْ<br>هِ ، مِنْ ذَلِكَ النَّفْرِ تِسْعَةُ أَمْلاكٍ يَذُبُّونَ عَنْهُ<br>بُّ عَنْ قَصْعَةِ الْعَسَلِ مِنَ الذُّبَابِ فِي الْيُوْمِ<br>وَمَا لَوْ بَدَا لَكُمْ لَرَأَيْتُمُوهُ عَلَى جَبَلٍ وَسَهْلٍ<br>طُ يَدَيْهِ فَاعْرِفَاهُ ، وَمَا لَوْ وُكِّلَ الْعَبْدُ فِيهِ إِلَى<br>لَا عَيْنٍ خَطَفَتْهُ الشَّيَاطِينُ » الطراني في الكبير » | يَقْدِرْ عَلَيْ كَمَا يُدَد كَمَا يُدَد الصَّائِفِ الصَّائِف الصَّائِف كُلُّهُمْ بَاسِ | الخطف                                              |
| رَجُلُ بامرأةٍ إلا كان الشيطانُ ثالثَهما» رواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «ما خلا<br>الترمذي                                                                     | الخلوة                                             |
| أحدُكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري يطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | النزع في اليد<br>عند الإشارة<br>بالسلاح<br>للآخرين |
| ا ثَلَاثُ :مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ<br>الحديث» سن ابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | الأهاويل<br>(الكوابيس)                             |

| «لا تكونوا عونَ الشيطان على أخيكم» رواه البخاري في حديث الأنصاري الذي قُطعت يده (وما يسعني وأنتم أعوانُ الشيطان على صاحبكم) رواه أبوحنيفة في مسنده                                                                                                                                                                                    | أعوان<br>الشيطان                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| «المُسْتَبّانِ شيطانانِ يتهاترانِ ويتكاذبانِ» رواه أحمد أي: عندما يتشاتم اثنان                                                                                                                                                                                                                                                        | المُسْتَبّانِ                     |
| «إِنّ بالمدينة جِنّاً قد أسلموا ، فإذا رأيتُم منهم شيئاً فَأَذِنُوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطانٌ» رواه مسلم                                                                                                                                                                                               | بعض حَيّاتِ<br>المدينة<br>المنورة |
| من حديث الشفاعة الطويل: «ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون، ويُمَثَّلُ لمن كان يعبد عيسى شيطانُ عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطانُ عزير، ويبقى محمدٌ عَلَيْهِ وأمته» الطراني في «الكير» وهو خاص بيوم القيامة                                                                               | شياطينُ تتمثل<br>بالأنبياء        |
| في حديث الدجال الطويل: «معه مَلَكانِ من الملائكة يُشبَهانِ بِنَبِيَّنِ من الأنبياء ، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، وذلك فتنةُ الناس ، يقول: ألستُ بربكم أُحْيِي وأميت ؟ فيقول أحدُ الملكينِ: كذبتَ ، فما يسمعُه أحدُ من الناس إلا صاحبُه ، فيقول له: صدقت ، ويسمعُه الناس ، فيحسبون أنه صَدَّقَ الدجّالَ ، وذلك فتنةٌ » رواه أحمد | مَلَكا الدجال                     |

| «خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف: حياتٍ، وعقاربَ، وخشاشَ الأرض » ابن أبي الدنيا في «مكاند الشيطان» وفي رواية «فتُلُثٌ لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثُلُثٌ حَيّاتٌ وكلابٌ، وثُلُثٌ يحِلُّون ويظعَنون » رواه الحاكم في «المستدرك»                                                                             | بعض الحيات<br>والعقارب<br>والحشرات<br>والكلاب<br>الطيران |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| «صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح في الهواء، وصنف كبني آدم عليهم الحساب والعقاب» رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول»                                                                                                                                                                              | الحلول<br>والظعن                                         |
| "إِنّ إِبْلِيسَ رَنَّ حِينَ أُنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَأُنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَأُنْزِلَتْ إِالْمَدِينَةِ» رواه الطبراني في «الأوسط»                                                                                                                                                      | الرنين<br>(الصياح)                                       |
| «تبسمتُ من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم، أهوى يدعو بالثبور والويل ويحثو التراب على رأسه فتبسمت مما يصنع جزعه» رواه أحمد «إن عدو الله إبليس ما رؤي في يوم أحقر ولا أصغر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي | والتَّغيظ يوم<br>عرفة                                    |
| يوم بدر » موطأ مالك» «وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ» (واه الطبراني في الأوسط                                                                                                                                                                                     | سبيل الشيطان                                             |

| "يوشك أن تظهر شياطين كان سليمان أوْنَقَهُم في البحر، يُصَلُّون معكم في مساجدِكم ويَقْرُؤُون معكم البحر، يُصَلُّون معكم في الدين ابن عدي في الكامل القرآن ويجادلونكم في الدين ابن عدي في الكامل الشياطين، كان حَبَسَهم سليمان بن داود في جزائر البحور، فذهب منهم تسعة أعشار إلى العراق البحور، فذهب منهم تسعة أعشار إلى العراق يجادلونهم، وعشر بالشام» وفي بعض الروايات: "يجادلونهم بالقرآن» رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهذا التاريخ كان بدء ظهور المعتزلة بعد وفاة المؤسّسين أمثال الجعد وغيلان والجهم وصفوان | المجادلة<br>في الدين<br>(القرآن)<br>الصلاة مع<br>الإنس<br>الخروج من<br>البحر<br>الذهاب<br>للعراق والشام |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَا عَلِيُّ ، إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي ، لا تَلْبَسِ الْمُعَصْفَرَ ، وَلا تَخَتُّمْ بِالذَّهَبِ ، وَلا تَرْكَبَنَّ عَلَى مِشَرَةٍ بِالذَّهَبِ ، وَلا تَرْكَبَنَّ عَلَى مِشَرَةٍ حَمْرًاءَ ، فَإِنَّهَا مِنْ مَيَاثِرِ إِبْلِيسَ . أمالي أبي إسحاق                                                                                                                                                              | مياثر إبليس                                                                                             |
| «إن الشيطانَ قد أيسَ أن يعبدَه المُصَلُّون في جزيرة العرب ولكن في التحريشِ بينهم» رواه مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اليأس التحريش بين                                                                                       |
| وفي حديث خطبة الوداع في سنن الترمذي وابن ماجه: «ألا إن الشيطان قد أيس أن يُعبد في بلدكم هذا أبداً، ولكن ستكون له طاعةٌ في بعض ما تَحْقِرُون من أعمالكم، فيرضى بها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المصلين الطاعة في مُحَقَّرات الأعمال                                                                    |

| «شيطانُ الرَّدْهَة علامة في قوم ظَلَمة ، راع للخيل، يَحْتَدِرُهُ رجلٌ من بجيلة ، يقال له الأشهب» أجزّ فيه حديث لُويُن المِصَّيْسِي» ، قال البيهقي في «دلائل النبوة» : شيطان الردهة هو ذو الثدية الذي قتله جنود علي بن أبي طالب رَضَيَلَاهَنَ يُوم صفين، والذي قتله رجل اسمه الأشهب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعضُ<br>المُعَيَّنِينَ من<br>أبناء الشياطين |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| «من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نَبْتَل بن الحارث» ابن كثير في «البداية والنهاية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلُ ثَائِرَ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدِهِ أَنْ اللَّهِ مَالُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيكِهِ أَنْ الْحَرُجْ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي: إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَفَعَلَ الْرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَيْسَ هَذَا لَرَّجُلُ ثُورُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ : «أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانُ » خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانُ » الموطاه أي: الإهمال الشديد في العناية بالمظهر | ثَوَرانُ شَعْرِ<br>الرأس                    |
| كان رسول الله على جالسا ورجل يأكل ، فلم يسمِّ حتى لم يبق من طعامه إلا لقمةٌ ، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوَّله وآخرَه ، فضحك النبي عَلَيْ ثم قال: «ما زال الشيطانُ يأكلُ معه فلما ذكر اسمَ الله عز وجل استقاءَ ما في بطنه» رواه أبوداود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التَّقَيُّو                                 |

| إن الشياطين تَحَدَّرَتْ تلك الليلة على رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التَّحَدّر              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة المنطقة |                         |
| نار، يريد أن يُحرق بها وجه رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شعلة النار              |
| إليه جبريل، فقال: يا محمد قُل ، قال: «ما أقول؟» قال: «قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 1                    |
| ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كيد العفاريت            |
| كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير، يا رحمن»، قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| فطفئت نارهم، وهزمهم الله تبارك وتعالى . مسدأحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| وفي رواية الطبراني في الكبير: «وَزَعَمَ أَنَّ عِفْرِيتًا مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| الْجِنِّ يَكِيدُنِي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| «الثوم والبصل والكراث من سُكّ إبليس» «المعجم الكبير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سُكّ إبليس<br>(عِطْرُه) |
| للطبراني والمجمع الزوائد" في (باب فيمن أكل ثوماً أو نحوه ثم أتى المسجد) أي: لِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (عِطرُه)                |
| في رائحتها من أذية المُصَلِّين والملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| «ذاك رجل بال الشيطان في أُذُنيهِ» متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البول                   |
| في حديث صَفِيّة: «على رَسْلِكُمَا إنما هي صفية بنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القذف في                |
| حُيَى»، فقالا :سبحان الله يا رسول الله! وكَبْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القلب                   |
| عليهما، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: «إنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجريان                 |
| الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم، وإني خشيتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مجرى الدم               |
| أن يقذِفَ في قلوبكما شيئاً» متفق عليه أي: إشارةٌ إلى سوء الظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| الظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

| «إن الشيطانَ جاثمٌ على صدر أحدكم ، فإن ذكر الله خَنسَ ، وإن سَكَتَ وَسْوَسَ» رواه البخاري تعليقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الجُثُوم<br>على الصَّدْر<br>والخَنْس                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| «العُطاسُ والنّعاسُ والتثاؤبُ في الصلاة والحيضُ والقَيْءُ والرُّعافُ من الشيطان» رواه الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العُطاس والنّعاس<br>والتّثاؤب والقَيء<br>والرُّعاف     |
| «قَالَ الشَّيْطَانُ: لَنْ يَسْلَمَ مِنِّي صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ ، أَغْدُو عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَرُوحُ بِهِنَّ : أَخْذُهُ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ ، وَإِنْفَاقَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّه» الطبراني في «الكبير»                                                                                                           | الغدو والرواح<br>على المال<br>تحبيب المال<br>إلى صاحبه |
| في حديث اختصام الجن «اختصم الجن المسلمون والجن المشركون فسألوني أن أسكنهم ، فأسكنتُ المسلمين الجَلَس ، وأسكنتُ الجنَّ المشركين الغَوْرَ» ، قال الراوي عبدالله ابن كثير :قلت لكثير: ما الجَلَسُ وما الغَورُ؟ قال :الجَلَس القرى والجبال والغور ما بين الجبال والبحار . قال كثير :وما رأيتُ أحداً أُصيب بالجَلَس إلا سَلِمَ ، ولا أصيبَ بالغور إلا لم يَكَدْ يَسْلَمُ . الطراني في «الكير» | سُكنى<br>الأغوار                                       |
| «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ » رواه أبوداود                                                                                                                                                                                                                                                                    | قطع الصلاة                                             |

| الفحش والبذاء والعيّ من الإيمان، وهما يقربان من الجنة والبذاء ويباعدان من النار، والفحشُ والبذاء من الشيطان، وهما يقربان من النار ويباعدان من الجنة» والعيُّ : الصمتُ عند المجادلة، شَبّهه بالعجز عن التعبير، كما في رواية الدارمي: "عيّ اللّسانِ، لا عيّ الْقَلْبِ وَالْفِقْة اللّه مِنْ الْإِيمَانِ» مَنَّ اللّه مَنْ اللّهِ اللّه مَنْ اللّه اللّه مَنْ اللّه مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وَلَّهُ اللّه الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وهما يقربان من النار ويباعدان من الجنة " والعِيُّ : الصمتُ عند المجادلة، شَبَهَه بالعجز عن التعبير ، كما في رواية الدارمي: «عِيَّ اللَّسَانِ ، لا عِيَّ الْقُلْبِ وَالْفِقْهُ الْمِينَ الْإِيمَانِ " مَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مِيَّ اللَّسَانِ ، لا عِيَّ الْقُلْبِ وَالْفِقْهُ الطَّبْحَ فَجَعَلَ يَنْتَهُو شَيْئًا قُدَّامَهُ ، فَقَال : «ذَاكَ شَيْطانٌ أَلْقَى عَلَى فَلَمَا انْصَرَف سَأَلْنَاهُ ، فَقَال : «ذَاكَ شَيْطانٌ أَلْقَى عَلَى فَدَمِي شَرَرًا مِنَ النَّارِ لِيَفْتِننِي عَنِ الصَّلاةِ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَيْطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيف بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " الطِيقِ فِي الكَير وَلَيْكَ الْهِ الْمَدِينَةِ " الطِيق فِي الكَير وَلَيْكَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَدِينَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| في رواية الدارمي: «عِيَّ اللِّسَانِ ، لا عِيَّ الْقُلْبِ وَالْفِقْهُ مِنْ الْإِيمَانِ»  إلقاء الشَّرر صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَنَّا الصَّبْحَ فَجَعَلَ يَنْتَهِرُ شَيْئًا قُدَّامَهُ، فَلَمَّا الشَّرِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَنْانَهُ ، فَقَال: «ذَاكَ شَيْطَانٌ أَلْقَى عَلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ سَالْنَاهُ ، فَقَال: «ذَاكَ شَيْطَانٌ أَلْقَى عَلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ لَيْسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ لِينَظَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» الطَيانِ في الكبير، الكبير، كان يشتم أبابكر رَضِوَالمَّغَنَّهُ: «إنه وقع حديث الرجل الذي كان يشتم أبابكر رَضِوَالمُغَنَّهُ: «إنه وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس» الطيراني في الكبير، وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس» الطيراني في الكبير، الشيطان وقي المَه يُلْمَ الله مَا ويرفع رأسه قبله إنما المسابِق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» ووا متمام في الفواد، المسابِق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» ووا متمام في الفواد، المنافود المسابِق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» ووا متمام في الفواد، المنافود المسابِق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» ووا متمام في الفواد، المنافود المسابِق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» ووا متمام في الفواد، المنافود المسابِق بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إلقاء الشَّرر صلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّبْحَ فَجَعَلَ يَنْتَهِرُ شَيْئًا قُدَّامَهُ، فَلَمَّا الشَّررَ فَ سَأَلْنَاهُ ، فَقَال: «ذَاكَ شَيْطَانٌ ٱلْقَى عَلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلْنَاهُ ، فَقَال: «ذَاكَ شَيْطَانٌ ٱلْقَى عَلَى قَدَمِي شَررًا مِنَ النَّارِ لِيَغْتِننِي عَنِ الصَّلاةِ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ لِنَيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » الطبراني في «الكبر» وَضَيَلَا اللهُ عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إلقاء الشَّرر صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّبْحَ فَجَعَلَ يَنْتَهِرُ شَيْئًا قُدَّامَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلْنَاهُ ، فَقَال: «ذَاكَ شَيْطَانُ أَلْقَى عَلَى قَدَمِي شَرَرًا مِنَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلاةِ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ لَنيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ لِنيطَ إِلَى سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » الطبراني في «الكبير» في حديث الرجل الذي كان يشتم أبابكر رَضَيَاللَّهُ : «إنه كان مَلكٌ يرد عليه ، ويقول : كذبتَ ، فلما تكلمتَ وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس » الطبراني في «الكبير» وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس » الطبراني في «الكبير» المنشورة إذَا وَجَدَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَيْسَهُ » الطبراني في «الكبير» المنشورة للبيسة » الطبراني في «الكبير» المسابق بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفرائد» ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفرائد» ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفرائد» ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفرائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ أَلْقَى عَلَى قَلَمِي شَرَرًا مِنَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلاةِ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » الطبراني في «الكبر» وَلِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَة » الطبراني في «الكبر» في حديث الرجل الذي كان يشتم أبابكر رَضَوَيَشَ : «إنه كان مَلَكُ يرد عليه ، ويقول : كذبت ، فلما تكلمت وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس » الطبراني في «الكبر» وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس » الطبراني في «الكبر» الشيطان أرْوَاحُهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ المنشورة إذَا وَجَدَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَيْسَهُ » الطبراني في «الكبر» وإنّ الشيطان» (واه تنام في «الفوائد» ناصيتُه بيد الشيطان» (واه تنام في «الفوائد» ناصيتُه بيد الشيطان» (واه تنام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قَدَمِي شَرَرًا مِنَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلاةِ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» الطبراني في «الكبير» في حديث الرجل الذي كان يشتم أبابكر رَضَوَيَهُ : "إنه كان مَلَكُ يرد عليه ، ويقول : كذبت ، فلما تكلمت وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس » الطبراني في «الكبير» وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس » الطبراني في «الكبير» الشياب إذا وَجَدَ الثَّوْبَ مَطُويًّا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ » الطبراني في «الكبير» المنشورة لِبَسَهُ » الطبراني في «الكبير» النه المنافية الله المنافية بيد الشيطان» رواه تنام في «الفوائد» ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تنام في «الفوائد» المسابق بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الطِراني في الكبير المابكر رَضَوَيَشَ الله الموقوع في حديث الرجل الذي كان يشتم أبابكر رَضَوَيَشَ الله الله كان مَلَكُ يرد عليه ، ويقول : كذبت ، فلما تكلمت وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس الطبراني في الكبير الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس الطبراني في الكبير الشيطان وَجَدَ الثَّوْبَ مَطُويًا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبَسَهُ الطبراني في الكبير المنشورة لَبِسَهُ الطبراني في الكبير المنسورة النَّن الدي يسجدُ قَبْلَ الإمام و يرفع رأسه قبله إنما المسابق بيد ناصيتُه بيد الشيطان الوه المنافواد المنافواد المسابق بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ولِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الطبراني في الكبير المابكر رَضَوَيَهُ الْمَابِي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ولِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الطبراني في الكبير الموافي في الكبير وَضَوَيَهُ : "إنه الوقوع في حديث الرجل الذي كان يشتم أبابكر رَضَوَيَهُ : "إنه كان مَلَكُ يرد عليه ، ويقول : كذبت ، فلما تكلمت وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس الطبراني في الكبير الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس الطبراني في الشيطان الشيطان وَالنّب الشيطان الشيطان الم يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ الطبراني في الكبير الكبير النسيطان وي ورفع رأسه قبله إنما المسابق بيد ناصيتُه بيد الشيطان وه وه النواند المسابق بيد ناصيتُه بيد الشيطان وه وه النواند المسابق بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كان مَلَكُ يرد عليه ، ويقول: كذبت ، فلما تكلمت وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس الطبراني في «الكبير» «اطُووا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ الشيطان وَجَدَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ الطبراني في «الكبير» للبسه الطبراني في «الكبير» «إنّ الذي يسجدُ قَبْلَ الإمام و يرفع رأسه قبله إنما المسابق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس » الطبراني في «الكبير» «اطُووا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ المنشورة إِذَا وَجَدَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ » الطبراني في «الكبير» للبَسْهُ ، الطبراني في «الكبير» «إنّ الذي يسجدُ قَبْلَ الإمام و يرفع رأسه قبله إنما المسابق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وقع الشيطان ، فكرهتُ أن أجلس » الطبراني في «الكبير» «الشيطان أرْوَاحُهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطانَ الثياب الشيطان وَجِعُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطانَ المنشورة إِذَا وَجَدَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ » الطبراني في «الكبير» للبسك الطبراني في «الكبير» «إنّ الذي يسجدُ قَبْلَ الإمام و يرفع رأسه قبله إنما المسابق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المنشورة إِذَا وَجَدَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ » الطبراني في «الكبير» (إنّ الذي يسجدُ قَبْلَ الإمام و يرفع رأسه قبله إنما المسابق بيد ناصيتُه بيد الشيطان » رواه تمّام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لَبِسَهُ الطبراني في «الكبير»  المسابق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تتام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ناصية «إنّ الذي يسجدُ قَبْلَ الإمام و يرفع رأسه قبله إنما المسابِق بيد ناصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسابِق بيد الصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المسابِق بيد الصيتُه بيد الشيطان» رواه تمّام في «الفوائد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا المسيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| «الخيلُ ثلاثةٌ: فرسٌ للرحمن وفرسٌ للإنسان وفرس للانسان وفرس للشيطانٌ، فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله عز وجل ، فعَلَفُه وبولُه ورَوثُه، وأما فرس فرَسُ الشيطان فالذي يُقامر عليه ويراهن ، وأما فرس الإنسان فالفَرَس يَرْتَبِطُها الإنسان يلتمس بطنها ، فهي سِتْرٌ من فَقْرٍ » المستدللشاشي | فَرَس الشيطان                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| في حديث سَوْدة: أنه نَظر إليها وهي تَنْظُرُ في ركْوة فيها ماءٌ فنهاها وقال: «إني أخافُ عليكم منه المِسْوَطَ» يعني الشيطانَ ، كأنه يحرِّك الناس للمعصية ويجمعهم فيها . «تلخيص المتشابه» للخطيب البندادي                                                                                              | المِسْوَط<br>(التحريك<br>للمعصية) |
| «وأعوذ بك أن يَتَخَبَّطَنِيَ الشيطانُ عند الموت» رواه أبوداود                                                                                                                                                                                                                                       | تخبّط الإنسان<br>عند الموت        |
| «إِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا» منن عليه                                                                                                                                                                               | نهيق الحمار<br>ونباح الكلاب       |
| «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ» رواه أبوداود                                                                                                                                                  |                                   |
| «إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة» أخرجه الطحاوي في المشكل الآثار»                                                                                                                                                                                                                                  | المشي في<br>نعل واحدة             |
| «إِنَّ لَإِبْلِيسَ مَرَدَةً مِنَ الشَّيَاطِينِ ، يَقُولُ لَهُم: عَلَيْكُمْ بِالْحُجَّاجِ وَالْمُجَاهِدِينَ ، فَأَضِلُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» «جزءٌ من حديث ابن شاهين»                                                                                                                               | المَرَدَة                         |

| من حديث عبدالله بن عمر رَضَالِلْتَهُمُّمَّا: لا تحرك                           | العبث في       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان،                                       | الصلاة         |
| ولكن اصنع كما كان رسول الله عِلَيْ يصنع. قال:                                  |                |
| فوضع يده اليمني على فخذه وأشار بإصبعه التي                                     |                |
| تلي الإبهام إلى القبلة ، ورمي ببصره إليها أو نحوها،                            |                |
| ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصنع. «سنن النسائي»                             |                |
| خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ: «هذَا سَبِيلُ           | سُبُّل الشيطان |
| اللَّهِ مُسْتَقِيمًا" ، قَالَ : ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، ثُمَّ |                |
| قَال: «هَذِهِ السُّبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ         |                |
| يَدْعُو إِلَيْهِ» ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا        |                |
| فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ ﴾ [الأنعام:١٥٣] رواه أحمد           |                |
| خرجَ النبيُّ عَلَيْهِ لحاجتِه من الليل وترك بابَ البيتِ                        | القيام وسط     |
| مفتوحًا، ثم رجع فوجد إبليسَ قائمًا في وسطِ البيتِ،                             | البيت          |
| فقال النبيُّ عَلِيْهِ : «اخسأْ يا خبيثُ من بيتِي» ، ثم قال                     |                |
| رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : «إذا خرجتم من بيوتِكم بالليلِ فأغلقوا                   |                |
| أبو ابها » الطبراني في «الكبير»                                                |                |

وهذه الوسائل المعطاة لإبليس في معركته المصيرية مع الإنسان تكاد أن تكون حاويةً لكافة أساليب الامتلاك للأسباب المشروعة في صرف الخليقة عن مراد الله ، وليس لدى الإنسان من دفاع مؤثر غير الاستعانة والاستعاذة بالله وذكر الله والتحصين بآيات الله ، والالتزام بأمر الله واجتناب مناهيه ، فليس فوقها شيء على الإطلاق. ولهذا الغرض وضعنا مجموعةً مما يحتاجه المسلم في دفاعه عن نفسه ضد الشياطين مما جاءت به السنة المطهرة ،وهي:

## التحصينات الشرعية ضدالوسائل الإمليسية

| ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]                                                                                                                                                                                                                                    | الاستعاذة عند<br>قراءة القرآن      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيَّ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَزَعِ: «بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ, وَمَنْ شَرِّ عِبَادِهِ, وَمَنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين، وَأَنْ يَحْضُرُونَ» «المساء والصفات» لليهني                                           | الاستعاذة عند<br>الفزع في النوم    |
| ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ آلَ عَمِران اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عُمُا: مران ۱۳۱ في حديث تعويذ الحسن والحسين رَضَيَ اللَّهُ عُمُا: ﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ (رواه البخاري | التعويذ<br>بكلمات الله<br>من العين |
| «أعوذ بك من شرِّ نفْسي، وشرِّ الشيطان، وشِرْكه، قُلْها إذا أصبحت، وإذا أمسيْت، وإذا أخذت مضجعك» رواه أبوداود                                                                                                                                                                                                                        | الاستعاذة<br>عند الصباح<br>والمساء |
| «يا أبا ذر، هل تعوذت من شر شياطين الجن والإنس؟» قال: يا نبي الله، وهل للإنس شياطين؟ قال: «نعم، ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ الْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَّلِ عَمْرُولًا ﴾[الأنعام:١١٢]» الطبراني في «الكبير»                                                     | الاستعاذة من<br>شر شياطين<br>الإنس |

| «إِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ،           | الاستعاذة عند |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| "إذا سمِعتم نهيق الجِمارِ فعودوا باللهِ مِن السيطانِ ،                                     |               |
| فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا» منف عليه                                                       | سهاع نهيق     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                    | الحمار ونباح  |
| فَتَعَوَّدُوا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ ، رواه أبو داود            | الكلاب        |
| «مَـنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ           | الاستعاذة     |
| شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ                 | عند الحلول    |
| ذَلِكَ» رواه مسلم                                                                          | والنزول       |
| ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحِدر: ١٠] بفتح اللام                        | الاجتباء      |
| من الاجتباء والاصطفاء على قراءة حفص ،                                                      | الإخلاص       |
| وبكسر اللام من الإخلاص على قراءة أبي عمرو                                                  | ه کی ا        |
| ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظُّ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنصَرانِ ﴾                     | الشهب         |
| [الرحمن:٣٥]                                                                                |               |
| وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ |               |
| [المُلك:٥]                                                                                 |               |
| في حديث الجن الطويل عن ابن عباس قال: انطلق                                                 |               |
| رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى                                                  |               |
| سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر                                                    |               |
| السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين                                                  |               |
| فقالوا ما لكم فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء                                            |               |
| وأُرسلت علينا الشُّهب. رواه مسلم                                                           |               |

| الرُّ قْيَة | دخل على أمِّ سلمة، فرأى عندها جاريةً بها سَفْعَةُ، فقال : «إنَّ بها نَظْرَةً فاستَرْقُوا لها» رواه الدارمي               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فضل الله    | ﴿ وَلَوْ لَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا                                  |
| رحمة الله   | قَلِيـلًا ﴾ [النساء:٨٣]                                                                                                  |
| المعوِّدتان | كان رسول الله ﷺ يتعوَّذ من الجانِّ وعين الإنسان،                                                                         |
|             | حتى نزلَت المُعوِّدْتان، فلما نزلَتا أخذَ بهما وتركَ ما                                                                  |
|             | سِسواهما . رواه الترمذي                                                                                                  |
| البسملة أول | كان رسول الله ﷺ جالسا ورجل يأكل ، فلم يسمِّ حتى                                                                          |
| الطعام      | لم يبق من طعامه إلا لقمةٌ ، فلم رفعها إلى فيه قال: بسم                                                                   |
|             | الله أُوَّله وآخرَه ، فضحك النبي يُتَلِيُّهُ ثم قال: «ما زال                                                             |
|             | الشيطانُ يأكلُ معه فلما ذكرَ اسمَ الله عز وجل استقاءَ ما                                                                 |
|             | <b>في بطنه</b> ) رواه أبوداود                                                                                            |
| التنحي      | «إذا خَرَجَ الرجلُ من بيته فقال: بسم الله ، توكلت                                                                        |
| بالبسملة    | على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ:                                                                           |
| والحوقلة    | هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيت، فتَتَنَحّى له الشياطين،                                                                      |
| (الهداية    | فيقول شيطانٌ لآخرَ: كيف لك برجلِ قد هُدِي وكُفِي                                                                         |
| والكفاية    | وۇقىي؟ » رواه أبوداود                                                                                                    |
| والوقاية)   | •                                                                                                                        |
| التصاغر     | حديث أبي داود: «وَلَكِنْ قُلْ: بِسْم اللَّهِ ، فَإِنَّكَ إِذَا                                                           |
| بالبسملة    | حديث أبي داود: (وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ اللَّبَابِ» |
|             |                                                                                                                          |

| «سِــتْرُ مـا بين أعينِ الجنّ وعــوراتِ بني آدم إذا دخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البسملة عند            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| أحدُهم الخلاء أن يقول: بسم الله» رواه الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نزع الثياب             |
| حديث دعاء الخروج من المسجد: «وليقل: اللهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدعاء                 |
| اعصمني من الشيطان الرجيم» رواه ابن ماجه و العصمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالعصمة                |
| هنا: الحفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التَّحَرُّز            |
| وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بالتهليل مئة           |
| مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۰۰ مرة                |
| ومحيت عنه مئة خطيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| يومه ذلك حتى يمسي» متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| «إن إبليس يرسل أشـد أصحابه وأقوى أصحابه إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صنع المعروف            |
| من يصنع المعروف في ماله»الطبراني في «الكبير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | في المال               |
| «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لا يَقْطَعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصلاة إلى             |
| الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ اللهِ مَلَاتُهُ اللهِ مَلَاتُهُ اللهِ مِلَاتُهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُلِي المِ | السُّترة               |
| «إِنَّ التَّبِيُّنَ مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَتَبَيَّنُوا » «مكارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التَّبَيُّن والتَّأَني |
| الأُخلاق المغرائطي ، وفي رواية أبي يعلى: «التَّأَنِّي من الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| «سَـوُّوا صفوفكـم، وسَـوُّوا بيـن مناكبكم، وسُـدُّوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تسوية                  |
| الخلل ، فإن الشيطان يدخل بينكم مثل الحَذَفِ» رواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفوف في              |
| أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصلاة                 |

| « إذا كُنْتَ تُصَلِّي فَمَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْكَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » الطبراني في «الأوسط»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المقاتَلَة                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| في الحديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِي أَخَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ» المسداحد، والإنضاء الإتعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الإنضاء                           |
| عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم : أَنَّ عُثْمَانَ ، قَالَ : تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنَيْلُ : مَاذَا يُنْجِينَا مِمَّا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أَنْفُسِنَا ؟ فَقَالَ أَبُوبَكُر : قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُوبَكُر : قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُوبَكُر : قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُوبَكُر تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ به عَمِّي ، فَقَالَ : «يُنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ به عَمِّي ، أَنْ يَقُولُوا مَا أَمَرْتُ به عَمِّي ، أَنْ يَقُولُوا مَا أَمَرْتُ به عَمِّي ، أَنْ يَقُولُوا مَا أَمَرْتُ به عَمِّي ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشهادة                           |
| في حديث التشهد «لَهِيَ أَشَدُّ على الشيطان من الحديد» رواه أحمد يعني السّبّابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإشارة<br>بالسبابة عند<br>التشهد |
| «قُلْ: قَدَّرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» السَّيْطَانِ» السَّيْطَانِ السَّيْطِيِ السَّيْطِ السَّيْطِي السَّيْطَانِ السَّيْطِي الْعَلَيْلِ السَّيْطِي الْعَلَيْطِي الْعَلَيْطِي الْعَلَيْطِي الْعَلَيْطِي الْعَلَيْطِي الْعَلَيْطِي الْعَلِي الْعَلَيْطِ الْعَلْمِ الْعِلْعِلْعِيْطِ الْعَلْمُ الْعِلْعِيْطِ الْعَلْمِ الْعِلْعِلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعَلْعِلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعِلْعِلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعِلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعَلْعِيْطِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِيْطِ الْعِلْعِلَا الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعِيْطِ الْعَا | التسليم للقدر                     |
| «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟<br>ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ،<br>ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لِأَرْبَعِ<br>خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لِأَرْبَعِ<br>كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» اصعيم سلم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الترغيم                           |

| «فقيةٌ واحدٌ أشــدُّ على الشـيطانِ من ألفِ عابدٍ» رواه                                 | دراسة الفقه    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| البخاري في تاريخه                                                                      |                |
| «إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا                                         | الجوع          |
| مجاريه بالجوع» رواه البخاري                                                            |                |
| «إِنَّ لِلشَّـيْطَانِ لَمَّـةً بِابْـن آدَمَ وَلِلْمَلَـكِ لَمَّـةً فَأَمَّـا لَمَّـةُ | لَمَّةُ الْلَك |
| الشَّيْطَانِ فَإِيعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ   |                |
| فَإِيعَادٌ بِالخَيْرِ وَتَصْدِيتٌ بِالحَقِّ، فَمَنْ وَجِدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ         |                |
| أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجِدَ الأَخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ         |                |
| بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ             |                |
| ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ       |                |
| وَفَضَّلًا وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيهُ ﴾ [البقرة:٢٦٨]. «سنن الترمذي»                     |                |
| في تفسير قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا نُعْلَمُونَهُمُ                   | الخيل          |
| ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأهال ٢٠] أنَّهُمْ الْجِنُّ، قَالَ النَّبِيُّ وَالْفِلْ : «لا |                |
| تَخْبِلُ بَيْتًا فِيهِ عَتِيقٌ مِنَ الْخَيْلِ " الطبراني في الكبير "                   |                |
| « وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدِ احْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِينُ، فَجَاءَهُ         | ذكر الله في    |
| ذِكْرُ اللهِ فَخَلَّصَهُ مِنْهُمْ) "مجمع الزوائد"                                      | السفر          |
| «ما من راكب يخلو في مسيره بالله و ذكره إلا كان ردفه                                    | وذكر الله      |
| ملك و لا يخلو بشعر و نحوه إلا كان ردفه شيطان» رواه                                     | في كل حال      |
| المنذري في «الترغيب والترهيب»                                                          | يسبب له        |
| «إن الشيطانَ جاثمٌ على صدر أحدكم ، فإن ذَكرَ الله                                      | الخنَس         |
| خَنَسَ ، وإن سَكَتَ وَسُوسَ) رواه البخاري تعليقا                                       | (التأخّر)      |

| آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَارُ       |                   | سجود التلاوة |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| يا وَيْلَـهُ ! أُمِرَ ابْنُ آِدَمَ بِالسُّـجُودِ فَسَــ |                   |              |
| أَمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ» رواه   | الْجَنَّةُ ، وَأ  |              |
| لَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ وَلَّيي وَلَهُ ضُرَاطً  |                   | سجود السهو   |
| رَجَعَ يلْتَمس الخلاط فَيَأْتِي الْأَنْسَاب             | فَرَغَ مِنْهَا رَ |              |
| كَّـرَهُ مِنْ حَاجَاتِـهِ مَا لَمْ يَكُّـنْ يَذْكُرُ -  |                   |              |
| صَلَّى فَإِذَا ، وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَ          | يَدْرِي كَمْ      |              |
| َّلُ ثُمَّ يُسَلِّمُ» «المسند المستخرج على صحيح مسله    |                   |              |
| من "تهذيب الآثار" للطبري أي : يخالط قلب ال              | والجزء المفقود    |              |
|                                                         | بالوسوسة          |              |
| ن لَيُنْضِي شياطينَه كما ينُضْيِ أحدك                   |                   | الإنضاء      |
| ا مسداحمد أي: يجعلها هزيلةً                             | في السفر          |              |
|                                                         | «وسُـدّوا         | تسوية        |
| ً<br>أي : ولد الضأن الصغار الطبراني في «الكب            |                   | الصفوف       |
|                                                         |                   | وسدّ الخلل   |
| تْ لكم الغيلانُ فأَذِّنوا» «مصنف عبدالرزاق»             | «إذا تَغَوَّلَه   | الأذان       |
|                                                         | «واخْــزنْ        | حفظ اللسان   |
| -<br>الطبراني في «الكبير»                               | ,                 |              |
| ، رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ، وَ          | «إذَا دَخَـلَ     | شهر رمضان    |
| ِنَّهُ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» مَتْنَ عَلَيْه     |                   |              |
|                                                         |                   |              |

حةيث إبليس في عرفات «أَهْوَىٰ يدعو بالثَّبور والويل في عرفات ويحثو الترابَ على رأسِه ، فتبسمتُ مما يصنع جَزَعُهُ» الإهواء «إن عـدوَّ الله إبليسَ ما رُؤِي في يـوم أحقرَ ولا أصغرَ بالدعاء على ولا أغيظ منه يوم عرفة، وذلك لما يرى من تَنَزُّل نفسه بالويل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رُؤى والثبور يوم بدر » «الموطأ من مراسيل طلحة بن عبيد الله» الحقارة وفي رواية: قيل: وما رأى يوم بدريا رسول الله؟ قال: و الصَّغار «أما إنه قد رأى جبريل يَـزَعُ الملائكـةَ» أي: يَصُفَّهم والغَيظ للقتال الملائكة يوم (لما رأى إبليسٌ ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث الحارث بن هشام، بدر وهو يظن أنه سراقة بن مالك، فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربًا حتى ألقى نفسه في البحر، فرفع يديه وقال: اللهم إني أسـألك نظرتك إياي، وخاف أن يَخْلُصَ القتلُ إليه) . رواه أبو نعيم في «الدلائل» «مَا مِنْ خَارِج يَخْرُجُ إِلا بِبَابِهِ رَايَتَانِ : رَايَةٌ بَيَدِ مَلَكٍ، راية المكك وَرَايَةٌ بَيَدِ شَّيْطَانِ، فَإِنْ خَرَجَ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ تَبعَهُ (الخروج في الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ طاعة الله) إِلَى بَيْتِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ تَبعَهُ الشَّيْطَأَنُّ برَايَتِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّـيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ» رواه

| «ما يُخرج أحدُّ شيئاً من الصدقة حتى يَفُكَّ لَحْيَيْ سبعين شيطاناً» رواه احمد والحاكم كناية عن فك أثر الوسوسة التي تصدر من فك كل شيطان، وهي مَنْعُهُم عنها بالوجوه الباطلة، فبعضهم يقول: لا تتصدق فإنك فإنك تصير فقيراً، وبعضهم يقول: لا تتصدق فإنك أحوجُ منه، أو أن السائل غير مستحق، أو تصدَّقْ على آخرَ أحوجَ منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الصدقة                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| «أيما شابِّ تَزَوَّجَ في حداثة سِنّه إلا عَجَّ شيطانُه :يا ويله يا ويله عَصَمَ منّي دِينَه » رواه الطبراني في «الأوسط»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التزويج المبكر                |
| عن عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلُّ ثَاثِرَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يَبَيْهِ إَنْ اخْرُجْ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي: إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَبِيْهِ : «أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمْ وَسُولُ اللَّهِ يَالِيهُ فَعَدَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيْ الرَّامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا | إصلاح<br>شعر الرأس<br>واللحية |
| صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْحَ فَجَعَلَ يَنْتَهِرُ شَيْءًا قُدَّامَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: «ذاكَ شَيْطَانُ أَلْقَى عَلَى قَدَمِي شَرَرًا مِنَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلاةِ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَة » مسداحمد والانتهارُ الإبعادُ باليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الانتهار                      |

| «من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك                     | الحرس        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)                              | الشخصي       |
| عشر مراتٍ على إثر المغرب بعث الله له مَسْلَحَةً                        | (القوات      |
| يحفظونه من الشيطان حتى يصبح » رواه الترمذي                             | المسلحة)     |
| قال ابن الأثير :المَسْلَحَة قومٌ ذوو سلاح يحفظون                       |              |
| الثغور من العدو                                                        |              |
| في حديثِ الجن «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ ،          | قراءة القرآن |
| فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ» رواه مسلم، وفي رواية: «إنّي أُمِرْتُ |              |
| أن أقرأ على الحرِنِّ » رواه ابن أبي حاتم                               |              |
| «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ  | قراءة سورة   |
| الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» رواه مسلم        | البقرة       |
| وفي رواية قراءة آخر آيتين منها: «إن الله كتب كتابا                     | قراءة خاتمة  |
| قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام ، أنزل                           | سورة البقرة  |
| منه آيتينِ خَتَمَ بهما سورة البقرة ، ولا يقرآنِ في دار                 |              |
| ثلاثَ ليالٍ فيقرَبَها شيطانٌ الله رواه الترمذي                         |              |
| إن النبي يَكِلَيُّهُ مر بقوم يصطرعون فقال: «ما هذا؟»                   | كظم الغيظ    |
| قالوا: فلانٌ ما يصارع أحداً إلا صَرَعَه ، قال: «أفلا                   | ,            |
| أدلكم على من هو أشد منه ؟ رجلٌ كَلَّمَهُ رجلٌ،                         |              |
| فَكَظَمَ فَيْظُهُ ، فَغَلَبَهُ ، وغَلَبَ شيطانَه ، وغَلَبَ شيطانَ      |              |
| صاحبه» رواه البزار                                                     |              |

| «إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارُ بِالْمَاءِ ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ | الوضوء      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| النَّار ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ                                                                                     |             |
| <b>فَلْيَتَوَضَّا</b> اً» «مسند أحمد»                                                                                                                             |             |
| -                                                                                                                                                                 |             |
| «إِنَّ الشَيْطَانَ ذِئْبُ الإِنسَانِ كَذِئْبِ الْعَنَمِ، يَأْخُذَ                                                                                                 | الجهاعة     |
| "إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ                | والعَامّة   |
| بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ) المستداحمد إشارة إلى النسيج                                                                                           | والمسجد     |
| المجتمعي وكل ما يدعو إلى لَـمّ الشَّمْل                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                   |             |
| «اطْـوُوا ثِيَابَكُـمْ تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا ، فَإِنَّ الشَّـيْطَانَ                                                                                    | طَيّ الثياب |
| إِذَا وَجَدَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا                                                                                   |             |
| رُّ الطبراني في «الكبير»                                                                                                                                          |             |
| ,                                                                                                                                                                 | u -         |
| في حديث عبدالله بن مسعود: فأجلسه ثم خَطّ عليه                                                                                                                     | الحَطّ      |
| خطاً ، ثم قال: «لا تبرحنَّ خَطَّك ، فإنه سينتهي إليك                                                                                                              |             |
| رجالٌ فلا تُكلِّمهم فإنهم لا يُكلِّمونك» ، قال ثم مضي                                                                                                             |             |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد ، فبينا أنا                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                   |             |
| جالسٌ في خَطِّي ، إذ أتاني رجال كأنهم الزَّطَّ ، وينتهون                                                                                                          |             |
| إليّ ولا يجاوزون الخطّ ، ثم يصدرون إلى رسول الله .                                                                                                                |             |
| رواه الترمذي                                                                                                                                                      |             |
| وفي حديث الزبير بن العوام : فلما دنونا منهم خَطَّ لي                                                                                                              |             |
| رسول الله بإبهام رجله في الأرض خطّاً فقال لي: «أَقْعُدُ                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                   |             |
| في وَسَطِهِ» الطبراني في «الكبير» وفيه إشارة إلى ما يسمى في                                                                                                       |             |
| مواضع البلدان (الحوطة) ومفهوم (التحويط) في كتب                                                                                                                    |             |
| التراجم                                                                                                                                                           |             |

| "إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ، أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا<br>صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ<br>مِنَ العِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ» «صحيح البخاري»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كف الصبيان<br>بعد المغرب                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| «ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان، فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة الله تعالى عليكم كما أمركم الله, ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله تعالى الطبراني في الكبير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذكر نعمة الله<br>عند ركوب<br>البعير                                    |
| خرج النبي بي البيت من الليل وترك باب البيت مفتوحًا ثم رجع فوجد إبليس قائمًا في وسط البيت، فقال النبي النبي الخيث فقال النبي المناه الليل المسالية المسالية المسلم فقال الله الليل المسلم الليل المسلم الليل المسلم الليل فأغلقوا البوابها المسلم الليل أو أمسيتُم من بيوتِكم بالليل فأغلقوا الشَيْل أو أمسيتُم فَكُفُّ واصِبْيانكُم ، فإنَّ الليل الشَيْل أو أمسيتُم فكفُّ واصِبْيانكُم ، فإنَّ اللَّيل فخلُوا الشَيطان يَنْتشر حينئيذ ، فإذَا ذَهب سَاعَةٌ مِنْ اللَّيل فَخَلُوه فَإِنَّ اللَّيل فَخَلُوه اللَّه ، وَأَخْرُوا السَم اللَّه ، فإنَّ الشَيل الشَّيطان لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا اسْم اللَّه ، وَذَكُرُوا اسْم اللَّه وَلَوْ أَنْ السَّم اللَّه ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم اللَّه وَلَوْ أَنْ السَّم اللَّه وَلَوْ أَنْ السَّم اللَّه ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم اللَّه وَلَوْ أَنْ السَّم اللَّه وَلَوْ أَنْ السَّم اللَّه عَلَيْها شَيْنًا، وَأَطْفِعُوا مَصَابِيحَكُمْ » منوعه تعرفوا عَلَيْها شَيْنًا، وَأَطْفِعُوا مَصَابِيحَكُمْ » منوعه | إغلاق<br>الأبواب<br>إيكاء القِرَب<br>تخمير الآنية<br>إطفاء<br>المصابيح |
| كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: "بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأُخْسِئ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني» الطبراني في «الكبير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدعاء عليه<br>بالخسء                                                  |

| جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: للْبُيُوتِ ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: نُنشِدُكُم نُوحٌ نُنشِدُكُم الْنَشِدُكُم الْعَهْدَ اللَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ شُلَيْمَانُ أَلَا تُؤْذُونَا. فَإِنْ الْعَهْدَ اللَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ شُلَيْمَانُ أَلَا تُؤْذُونَا. فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ الطِرانِي فِي «الكِيرِ» | عهد النبي<br>نوح النَّعَلَيْهُ أُوُ<br>عهد النبي<br>سليان النَّعَلَيْهُ أُوُ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| «إن الحياءَ والعِيَّ من الإيمان ، وهما يقربان من الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحياء                                                                       |
| ويباعدان من النار، والفحشُ والبذاءُ من الشيطان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العفاف                                                                       |
| وهما يقربان من النار ويباعدان من الجنة» والعِيُّ : الصمتُ عند المجادلة، شَبَّهَه بالعجز عن التعبير ، كما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العِيّ                                                                       |
| في رواية الدارمي: «عِيَّ اللَّسَانِ ، لا عِيَّ الْقَلْبِ وَالْفِقْهَ مِنْ الْإِيمَانِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| في حديث أبي هريرة وشيطان الصدقة: قال لي: إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آية الكرسي                                                                   |
| أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| تختم، وقال لي: لن يـزال عليك من اللـه حافظ ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي رئيلي : «أما إنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| قد صَدَقَك وهو كذوبٌ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| ليالٍ يا أبا هريرة؟ » قال: لا، قال: «ذاك شيطانٌ » رواه البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |

في حديث الرجل الذي اشتكى الوسوسة: إِنِّي أَدْخُلُ فِي صَلَاتِي فَمَا أَدْرِي عَلَى شَفْعِ أَنْفَتِلُ ، أَمْ عَلَى وَتْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُلِلُ : "فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ فَارْفَعْ وِتْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُلُلُ : "فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ فَارْفَعْ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ الْيُمْنَى فَاطْعَنْهُ فِي فَخِذِكَ الْيُسْرَى ، وَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِنَّهَا سِكِينُ الشَّيْطَانِ " الطبراني في الكيو، الكيو، الكيو، الكيو، المَالِي في الكيو، الكيو،

وفي حديث ابن عمر: ولكن اصنع كما كان رسول الله يَكُلُّ يصنع، قال: فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله يَكُلُّ يصنع. اصحح ابن خربمة»

سكين الشيطان (الطعن في الفخذ اليسرى بالسبابة اليمنى)

وضع اليد اليمنى على الفخذ والإشارة بالإبهام للقبلة

## المرحلة الوقائية في الجنة وميلا دالأنتى حوّاء

هدأت معركة التحدّي، وصدرت القرارات الربانية بأمر الله تعالى لتضع الإنسان والشيطان في مواجهة القضاء والقدر، وانطوت المرحلة الجديدة على مقوماتها الأساسية.

الأولى: سُقوط إبليس من عين الله وكفره ولعنه وطرده إلى يوم الدِّين مع بقائه حيّاً من المنظَرين إلى يوم الوقت المعلوم (١١).

الثانية: تبني إبليس منذ تلك الساعة قضية الحرب ضد الآدمية البشرية وإعداد العدّة لخوضها.

الثالثة: إسكان الحق -جل جلاله- لآدم عليه السلام في الجنة وتحذيره من أكل الشجرة كمرحلة وقائية ذات علاقة بالابتلاء من خلال الأسباب قبيل مباشرته الخلافة على الأرض.

الرابعة: خلق حواء الأنثى مشاركة لآدم في مسؤ ولياته ومساعدة له على إنفاذ حكم الله تعالى في تكاثر الخليقة.

والخلاف في خلق حواء في الجنة أو قبيل ذلك أمر جرى فيه الاختلاف، ويرى الفريق القائل بخلق حواء قبل الجنة قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا يَتَعَادُمُ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) والمنظَرون على هذا المعنى مجموعة وليس إبليس وحده، ولهذا فقد اعتبر بعض المفسرين هذا المعنى من الإنظار وجود أفراد آخرين أبقاهم الله مدى الحياة، ويدخل فيهم المسيح عليه السلام، والخضر على قول من قال ببقائه حيّاً، وكذلك الدجال على رواية وجوده حياً في الجزيرة أو في غيرها.

هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ [ك.١١٧] ، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] ، وهذه دلالات على التحذير لهما معا قبل دخولهما الجنة ، والله أعلم.

وتتضح معالم الطريق للملائكة وهم يشهدون عجائب صنع الله في خلقه.. كما تميز لهم سرّ التفوق الآدمي بالتسوية والنفخة وما وهبه الله من العلم.

كما تبين لهم شر النارية الإبليسية وتجاوزها حدود الأدب مع الخالق، وإن في كلا الأمرين حكمة تسير بها الأقضية والأقدار.

وسكن آدم الجنة بين وعد ووعيد، مع أن آدم لم يُخلق للجنة، وإنما خُلق لخلافة الأرض، وخلافة الأرض تكليف ومسؤولية.. إذن فلابد من اختبار الآدمية في مسألة الأمر والنهي والوعد والوعيد في دار الجزاء قبل دار الابتلاء؛ ولتشعر البشرية الإنسانية لذة التنعم بوعد الله وسوء العقاب عند وعيد الله جل جلاله؛ بل وحتى العقوبة على الذنب، فقد عرفها الإنسان قبل أن ينزل الأرض ويسكنها، بل كان سكنى الأرض جزءًا مقدراً من العقوبة على المعصية المقدرة.. ﴿ وَيَكَادَمُ اللَّيُ أَنتَ وَزَوَجُكَ جَزًا مَقَدَراً مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا نَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونا مِن الظَالِمِينَ ﴾ [الاعراف:١٩]، وفي سورة طه: ﴿ فَقُلْنا يَتَعادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُحْرِجَنَكُما مِن العَقْرَبَةُ فَكُلا مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَرَى اللَّهُ وَلَا تَعْرَى اللَّهُ وَلَا قَبْهَا وَلا تَعْرَى اللَّهُ وَلَا قَبْهَا وَلا تَعْرَى اللَّهُ وَالْذَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْرَى اللَّهُ وَالْكَ لا تَظْمَوُا فِيها وَلا تَعْرَى اللَّهُ وَلَا قَدَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا تَعْرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ا

دخل آدم الجنة وخلق الله له حواء من ضلعه الأيسر، وكان وجودها في حياة آدم -عليه السلام- عاملاً هاماً في إثارة عواطفه الكامنة، وشغلاً يسهم في زيادة عوامل النسيان لعهد ربه، ومتنفساً طبيعياً لهدوء باله وراحته ﴿يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلَذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها ﴾

[الساء:١]، وأوكل الله إلى آدم تعليمها وتنوير مدركاتها بما لها وما عليها، وخطورة عدوهما الأزلي الشيطان، وأن بقاءهما في الجنة مشروط بعدم الأكل من الشجرة التي حرمها الله.

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عند تفسير قوله: ﴿وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ اللَّهَجُرَةَ ﴾ [الاعرف:١٩]، قال أبو العالية: كانت شجرة من أَكَل منها أحدث، ولا ينبغي في الجنة حدث(١).

وعملت ظاهرة النسيان في آدم عملها المألوف، فالمدة الزمانية التي مرت على آدم في نعيم الجنة كان لها دور في حصول نسيان العهد والوعد، وللاستغراق في النعيم والراحة دوره في قوابل الإنسان؛ بل حتى نسي آدم أن مخلوق يحمل وظيفة أخرى، وهي عمارة الأرض (٢)؛ لكن إبليس لا يتصف بهذه الصفة وليست من طِباعه، أي: لا يتصف بصفة النسيان؛ بل هو كامل اليقظة متربص مترصد، بجمع خيوط الأمل والعمل للانطلاق في إنجاح مشروع الإفساد؛ بل ويتدخل حتى في المنامات، فيؤثر على الإنسان في مناماته.

وكان أول مهماته، إفساد العلاقة بين آدم وربه، ليثبت حسب اعتقاده أن آدم ليس أهلاً للخلافة، ولا أهلاً للتفضيل من كل الوجوه.

ودخل إبليس الجنة (٣) في أول مواجهة مباشرة مع الإنسان، ليجد أن

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١ / ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ولهذا رغب في الخلود والبقاء في نعيم الجنة وراودته نفسه بذلك، فجاء إبليس يستغل هذا المطمح ويستغل ظاهرة نسيان آدم للتحذير وغفلته من الأمر ورغبته في عدم الخروج من نعيم الجنة.

<sup>(</sup>٣) اختلفت الروايات في كيفية دخول إبليس الجنة، فقيل: في بطن الحية، ولذلك رسخت عداوة الانسان لها وعداوتها للإنسان، وقيل كان دخوله بغير الحية والله

هذا الإنسان مخلوقٌ سليمُ الفطرة سريع الثقة بالآخرين معظِّمٌ لاسم الله وصفاته، مستغرقٌ مع حواء في التنعم المقيم في الجنة، فدرَسَ الواقع المحيط بآدم وحواء دراسة مستفيضة استشف منها تعلق آدم بحواء، وتعلقهما معاً بالجنة والبقاء في نعيمها، فحشد إبليس لمهمة الاغواء وسائله المتوفرة، ومنها:

- الوسوسة: ﴿ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾ [الاعراف:٢٠].
- القول: ﴿ سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمًا رَبُكُمًا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ
   أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَنالِينَ ﴾ [الاعراف: ٢٠].
  - ٣) القَسَم المكرر: ﴿ وَقَاسَمُهُمَاۤ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف:٢١].
    - ٤) الإدلاء: ﴿فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ ﴾ [الأعراف: ٢٢].

وفي كل الأحوال المطروحة أمام آدم كان النسيان وضعف العزم أول عوامل غفلته عن خطورة عدوه ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَاۤ إِلَىٓ ءَادَمَ مِن قَبَلُ فَسَى وَلَمَ عِوامل غفلته عن خطورة عدوه ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَاۤ إِلَىٓ ءَادَمَ مِن قَبَلُ فَسَى وَلَمَ عِوامل غَفِلته عن خطورة عدوه إبليس يطمح في إفساد العلاقة بين آدم ومولاه.

قال في تنوير الأذهان : (لم يقصد إبليس إخراجهما من الجنة، وإنما قصد إسقاطه من مرتبته عند الله (١)، قال أيضاً: (وكان اللعين أول من حلف بالله كاذباً، وظن آدم أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً فاغتر به، فإن

أعلم، ومن هذا الوجه رجح بعض المفسرين أن الجنة التي أودع آدم وحواء فيها ليست جنة الجزاء الموعود، وإنما هي جنة أخرى والله أعلم.

<sup>(</sup>١) يبدو أن الهدفين كانا من مهمات إبليس، وخاصة أن الحق جل جلاله قد أخبر آدم عن تربص إبليس به وبزوجه للإخراج والله أعلم ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشَقِّحَ ﴾ [طه:١١٧].

شأن المؤمن أن يعتقد بصدق من حلف بالله لتمكن عظمة اسم الله في قلبه)، وفي الحديث: «المؤمنُ غرّ كريم، والفَاجِر خِبّ لئيم»(١).

وروى الطبري في تاريخه عن ابن عباس رَضَوَ الله قال: « نادى الله آدم: أما كان لك فيما مَنحتُكَ من الجنة وأبحتُك منها مندوحةٌ عما حرمتُ عليك، قال: بلى يا رب؛ ولكن وعزتك ما حسبتُ أحداً يَحلف بِكَ كاذباً».

لقد كانت مهمة إبليس مع آدم تزيين العمل بالمعصية، وهُو التلبيس اللفظي بالعبارات والأقسام المغلظة التي انخدع بها آدم، وكان من أغراض إبليس كما وصف ذلك في القرآن وليريه ماسوّي تهما الاعران الإربيه ماسوّي تهما الاعران الإربيم الأيما وفيه الآية الأخرى: ولي بُبئي هُمُا ما وُرِي عَنْهُما مِن سَوْي تِهِما الله الاعران الاعران العورة مستورة أبداً لأنهما في الجنة لا يخرج منهما ما يخرج من الآدميين في الدنيا من بول وغائط، فكانت عوراتهما مستورة عن الأعين، قال في (تنوير الأذهان) ص (٧٢٥): الأول أراد بوسوسته أن يحزيهما بانكشاف عورتهما عند الملائكة).

ومن معاني إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إظهار ما في طباعهما من نقص وعيوب كالنسيان والغفلة والاستتباع وغيرها ، وهذه الطباع البشرية لم تظهر في الجنة لأنها من جنس المعصية وإنما ظهرت عند المخالفة لأمر الله.

وكان في نسيان آدم إمضاءٌ لحكمة إلهية لابد منها، وهي الخروج إلى عالم الأرض، وفي الآية الكريمة إشارة إلى ثلاثة أمور:

١) العهد من الله لآدم ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ ﴾ [طن١١٥].

٢) النسيان للعهد والوقوع في المعصية ﴿ مِن قَبِّلُ فَسَمِي ﴾ [طه:١١٥].

٣) انعدام العزم ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴾ [١١٥:١١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد.

ونسيان آدم لم يكن ترصداً ولا تربصاً ولا خيانة، ولهذا أطلق القرآن عليه صفة (العصيان) ﴿وَعَصَى ٓءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿اللَّهُمُ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طانق القرآن عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طانق العراب ١٢١] فآدم نسي أمر ربه فأخطأ.

أما إبليس ففسق عن أمر ربه فكفر، والفسقُ مجانبةٌ للحق وولوجٌ في نسيج الأذى والفساد مع سبق الإصرار والترصد، والعملُ على تهيئة ظروف الخيانة والإصرار على تنفيذها، وعُتُوٌ ونفورٌ بعد الوقوع فيها(١).

(۱) وكان من فضل الله على الإنسان توبته على آدم قبل نزوله إلى الأرض، ذلك أن نزول آدم كان عقاباً على الخطيئة التي أخطأها فكانت توبة الله قبل العقوبة، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب على خطيئة قد تاب على صاحبها، ولكن تقديم التوبة قبل العقاب بالنسبة لآدم كان لأجل أن تبدأ حياة آدم على الأرض بتوَجُّهِ بدلاً من أن تبدأ بمعصيةٍ أو خطيئةٍ حتى لا تكون البداية لحساب الشيطان.

كما رحم الله الإنسان أن أُخرج إلى الأرض يوم الجمعة، وهو خير يوم، فالخروج باعتبار شرف اليوم يعد إكراماً للإنسان، وليس إهانة له، وفي هذا يقول ويوم شيراً إلى أن رحمة الله تعالى شملت الإنسان باختيار الحق له الخروج يوم الجمعة لتكون بداية طيبة من كافة الحيثيات \_: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها» رواه سلم.

فالآدمي منذ أن خلق وهو رمز سلام ومحبة وأمان، وكان نزوله إلى الأرض نزول توبة ورجوع ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَعْفِرُ لَنَا وَرَّحُمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْجَنة؛ الله ورجوع ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَعْفِرُ لَنَا وَرَّحُمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْجِنة؛ المخسرين الاعواد: ٢٣]، وفشل الشيطان في إحباط آدم ساعة إخراجه من الجنة؛ لأن غرض إبليس دمار آدم عن طريق المعصية، وكان قدر الحق سبحانه تأهيل آدم لتحمل مسؤوليات الخلافة على الأرض فكانت التوبة المقبولة.

ولأن الشيطان كان يركز على عناصر المفاجأة مع كل بداية يخطط لها، فالبداية في حياة الآدمية مهمة جداً، ونجدها (محور معركة الشيطان مع الآدمية) في كل مرحلة وزمن، ليحصد النصر لصالح (أنويته) المنحرفة.. فإذا نجح في اختراق

الآدمية بغفلتها ونسياتها حرص على توظيف الوقت والعاطفة والوسائل لإحباط المذنب أو الغافل، حتى يستغرق في انحرافه ومعصيته حتى يصل إلى درجة الإدمان بإصراره، فيخرجه من دائرة الرجاء في الله إلى القنوط واليأس.. وهنا ينتصر الشيطان.

ولتحقيق هذا المطلب نجده يكرر المحاولات العديدة لكسب النجاح، فإذا ما فشل لسبب ما تصاغر ثم عاد مرة أخرى دون يأس ولا إحباط، ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وغيره: «أن إبليس، قال لربه -عز وجل -: «وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال له ربه عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني».

ونجد الإسلام وباعتباره الدين الوارث للأديان كلها يركز على تحصين بدايات الإنسان المسلم والمرأة والطفل والأسرة والجماعة والمنزل والمسجد والفراش وغير ذلك، من خلال ما وصفه رسول الله والمعين التحصين المشروعة التي تتهاوى أمامها (ذرية إبليس وجنده)، وتضعف عن تحقيق آماله وطموحاته، وقد ذكرنا في الفصل الماضي جملة صالحة منها.

#### ملاحظهامة حول حواء الأنوثة

قال تعالى: ﴿ يَثَاثَهُمُ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [الساء:١]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الاعراف:١٨٩].

وروى ابن مسعود أنه قال: (لما خلق الله الجنة وأسكن فيها آدم بقي فيها وحده فألقى الله عليه النوم، ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من الجانب الأيسر فخلق منه حواء فلما استيقظ وجدها عند رأسه قاعدة، فسألها من أنت؟ فقالت: إني امرأة! فقال: ولِمَ خُلقتِ؟ قالت: لتسكن إليِّ وأسكن اليك، فقالت الملائكة: يا آدم ما اسمها؟ قال: (حواء)، قالوا: ولِم؟ قال: لأنها خُلقت من حَي)(١).

<sup>(</sup>١) تنويس الأذهان (١: ٥٢)، وفي خلق حواء من ضلع آدم إشارة إلى مرور المرأة بثلاث مراحل:

الأولى: مرحلة التكوين والصلصال.

والثانية : مرحلة التحول من الضلع إلى الآدمية.

والثالثة: الماء المهين.

بينما الرجل يمر بمرحلتين الصلصال والماء المهين، وكأن العاطفة الجياشة لدى المرأة دون الرجل تأتي من هذا التحول الثاني من الضلع الإنساني إلى الآدمية والله أعلم، وفي هذا كتب الدكتور داوود سليمان السعدي في كتابه «أسرار خلق الإنسان: العجائب في الصلب والترائب» ص (٩٧) فقال:

أخلص إلى الحقائق التالية وبنص القرآن:

١ - حواء خلقت بعد آدم.

٢- أنها خلقت من آدم نفسه.

هكذا برزت حواء إلى عالم الوجود وولدت في مجتمع الرفاهية والتنعم والمتعة واللذة (١١)، وفسرت بلسانها يوم خلقت وظيفتها التي خلقت لها (لتسكن إليّ وأسكن إليك) والعبارة جامعة لخصال شتى في مشروع بناء الحياة الطيبة، وكانت من مستوى علمها الموهوب تدرك الوظيفة التي خُلقت من أجلها، أما بقية المعرفة فستعرفها من آدم ذاته، وهو الذي علمه الله الأسماء كلُّها، ويليق بالمتدبر في سرِّ الخليقة الأولى أن يتعرف على التفاوت النسبي في مسألة العلم بين الجنسين ( آدم وحواء )، وأيضاً التفاوت الزمني في توقيت الخلق، والتفاوت النوعي في نوع العنصر المخلوق من أصل الذات، وما يترتب على هذا التفاوت من أوليات المعرفة في شأن الاختلاف الطبعي والشرعي، وأن لكلُّ جنس أفضليته في ما خَصّ الله به الجنس، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْمَنُّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوأً وَلِلنِّسَاء نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنَسَابَنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَ الساء: ٣١]، وقد فسر العلماء هذه الآية بالأمور الدنيوية كالجاه والمال، وقيل: نصيب الميراث وتفضيل الورثة بعضهم على بعض، وروي عن أم سلمة، قالت: يارسول الله: يَغزو الرّجال ولا نَغزو، وإنّما لنَا نصف الميراث، ليتَنَا كُنّا رجالاً) فنزلت.

قلتُ -والله أعلم-: وفي الآية ملحظ عام يرتبط بقضية تحديد الأفضلية في الخلق الأول حسب التفاوت المشار إليه، وأن المسلم الموقن بعدل الله يؤمن أن مرتبة آدم فيما أشرنا إليه غير مرتبة حواء؛ ولكن مجال التنافس المطلوب هو العمل الذي كُلّف به كلا الجنسين ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ التنافس المطلوب هو العمل الذي كُلّف به كلا الجنسين ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ

٣- آدم من تراب وحواء من آدم).

<sup>(</sup>١) جاء في «تاريخ الخميس» ص (٤٧): فالمرأة أصلها من الجنة، لهذا أبيح لها الحرير والذهب، وهما لأهل الجنة.

مِّمَّا أَكُسَبُواً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكُلْسَبَنَ النساء: ٢٦١، فالأصل هو أفضلية عنصر الآدمي الذكر على الأنثى من حيثيات التفاوت النسبي المشار إليه سلفاً، أما في مجال الاكتساب والعبادة والعمل الصالح فلا حدّ لجنس على جنس، فقد تفوق النساء كثيراً على الرجال، وبالنسبة للنظر في حال التفاوت المعرفي المباشر القائم على المعاصرة والملاحظة وانعكاس التفاوت المعرفي المباشر القائم على المعاصرة والملاحظة وانعكاس أثر ذلك على الجنس الآدمي ذكراً أو أنثى. فالأنثى الأولى (حواء) عليها السلام جاءت متأخرة البروز إلى العالم الإنسان -كما سبق ذكره - فهي المتشهد العديد من مسؤوليات آدم الكبرى، ولا أدركت خطورة التحدي الكائن عشية رفض إبليس السجود لآدم، وما ترتب على ذلك من مواقف واجراءات هامة في حياة الخلق الأول، وربما كانت معرفتها لذلك بالواسطة سماعاً من آدم عليه السلام؛ ولكن ليس الخبر كالمعاينة.

وهناك فهم آخر يتعلق بمعنى الحديث عن عنصر المرأة « نَاقصات عقل ودين »، فإذا كان النقص المعبر عنه يرتبط بالتكوين الفطري فلا شك أن هناك فرقاً معيناً في جينات تكوين الأنثى عن الذكر باعتبار النقص الموروث من عهد حواء عليها السلام.

فحواء عليها السلام قد ضعفت أمام تحمل مسؤولية الأكل من الشجرة، وحملت آدم على المعصية فكان منها نقص عقل ومن آدم نسيان وغفلة، وأما نقص الدين فالمرحلة التي برز فيها شأن تعليم آدم الأسماء كلها، وعرضها على الملائكة كانت أساس نهج الديانة والتدين الفطري؛ ولكن حواء لم تدرك ذلك بل جاءت إلى الحياة في نعيم الجنة.

ومن ثم استفاد إبليس عبر تاريخ الأنوية من عنصر المرأة وأدخل عليها عوامل الإفساد بالتتزيين والإغواء حتى جعلها عاملاً من عوامل فتنته في جنس الرجال، وقد عَبّر عَيْلِ عن هذا الأمر، بقوله: «ما تركتُ بَعدي

فِتنَةً أَضرُّ عَلَى الرِّجَالِ من النَّسَاء» متفق عليه، «النِّسَاءُ حَبائلُ الشِّيطان» ودلائل السِّيفة، وتكاد أن تكون قضية حقوق المرأة التي يتناولها (المثقفون المعاصرون) تنبع في أصلها الفكري من مفهوم أنوي إبليسي، وخاصة فيما يعارض ثوابت الديانة والتدين، والمفهوم الأنوي الإبليسي جزءٌ من حرب الاحتناك الذي قطعه إبليس على نفسه نحو ذرية آدم (۱).

(۱) كانت الخطة الأساسية التي حبكها (إبليس) ضد الآدمية مبنية على دراسة الحالة النفسية للإنسان ودوافعه وغرائزه التي أودعها الله فيه، ومن ثم كانت الخطوة الأولى في نجاح الفكرة الإبليسية في الربط بين الممنوع شرعاً، وبين متطلبات الطموح الغريزي الآدمي.. والإنسان بطبيعته يميل إلى حب الاستطلاع ومعرفة ما وراء الأشياء من الأسرار والكوامن، فاهتبل الشيطان هذه الرغبة، وعظم من شأن الممنوع، وما وراءه من الأبدية والخلود في الجنة.. وأخذ بشرح الحكمة من (منع الأكل من شجرة الخلد)، حتى اقتنع العقل الباطني بسلامة الرؤية الشيطانية – باعتبارها نصيحة من مخلص – أو هي مشورة صداقة.. على غرار ما تعيشه الآدمية المسلمة من مشورات صداقات الكفر التي أدت وتؤدي إلى الانحدار في مسارب جحر الضب حيث يقبع الشيطان الرجيم ووكلاؤه..

ويبدو أن الحملة الإعلامية التي شنها إبليس في إقناع الإنسان كانت قائمة على مبدأ (فرق تسد) حيث مارس إبليس أسلوب العمل السياسي المعاصر، ولربما كان الأسلوب المعاصر هو الامتداد الطبيعي المطور للمدرسة الأنوية في التاريخ، فالتأثير المباشر كان مركزاً على (احتواء حواء) والانفراد بها دون آدم الرجل ؛ لأخذ صوتها وموافقتها وإعطائها حرية القرار دون الحاجة لضغط الرجل وممارسة نفوذه.

وهذا هو (التسييس الأنوي) لمفهوم حقوق المرأة وتحريرها من ربقة قوامة الرجل.. واعتقدت (حواء) أنها تستحق هذه الثقة المطلقة فكانت بديلاً عن الشيطان في مطالبة آدم بالأكل من الشجرة.. حيث أصبحت القضية (رغبة الزوجة وأمنيتها)، واختفى إبليس بعض الشيء ليمكن الأنثى من القيام بحقها

في امتلاك القرار وإرضاخ آدم على قبوله.. وحاول آدم أن يقنع (حواء) ويصدها عما تفكر فيه وترجوه منه، ويذكرها بتحذير الله لهما من العصيان، فغضبت حواء واستخدمت سلاح الضعف، وبكت من قسوة هذا الإنسان الذي يأبى تلبية مطلب زوجته ورفيقته وشريكة حياته.. وفي حمأة النقاش وحرارة العاطفة كان إبليس يخذل آدم ويشجع حواء، حتى برز القبول من آدم في سبيل إرضاء كان إبليس يخذل آدم ويشجع حواء، حتى برز القبول من آدم في سبيل إرضاء حواء، وهنا برز الشيطان مؤكداً سلامة المطلب ومقسماً بالله أنه لهما لمن الناصحين، والناصح في حقيقة ما يعلمه (آدم وحواء) لن يكون إبليس ، فإبليس عدو، ولم يرق مستوى التصور لدى (الآدمية) أن إبليس سيأتي لهما ناصحاً، بل ربما جاءهما مقاتلاً أو مجادلاً، ولهذا فهما في غاية الاستعداد لجداله.. وعدم الرضوخ لسماع مقاله.

ولكن إبليس دخل إلى الجنة (متسللاً) مستعيناً بعناصر ذات علاقة بتاريخ الخيانة.. كالحية ، فقد دخلت الحية تاريخ الكفر من أوسع أبوابه، ولم يغفل إبليس من الاعتناء بشأنها عبر تاريخ التحولات الإنسانية، حيث ثبت أن كافة الديانات القديمة متفقة على عبادة الحية والشمس؛ بل كانت الحضارات القديمة كلها تقدس الأفعى رمزاً طوطمياً جاعلاً منه المعبود.

وقد عَمِلَتْ على إدخاله عبر الحدود حتى عمق الداخل حيث يسكن آدم وحواء.. ويبدو أن إبليس أحكم التخفي حتى عن الملائكة ، وخاصة أن له بهم سابق علاقة ومعرفة، وله دراسة شاملة لأحوالهم وقدراتهم مما ساعد في توقيه الوقوع تحت أنظارهم.. وهذا هو شأن (الوعي الأنوي)، والمقصود بالوعي الأنوي: الأسس الأنوية التي بني عليها الشيطان مدرسة (الكفر والجحود) ونقلها إلى (الآدمية بسندها المتصل) وتوسعت وسائلها ومسائلها بإتساع وعي الإنسان وتطوره عبر امتداد التاريخ كله، فالشيطان كما عبر عنه البعض (عليك تجربة الوجود البشري من بدايته إلى نهايته).

وأعوانه من الشياطين تطول أعمارهم أجيالاً كثيرة، بحيث يمكنهم التعرف على مجموعة أجيال متلاحقة من بني البشر، ونجد الدين الإسلامي (وثيقة

ويتجسد فارق التكليف وفارق الإحساس بالمسؤولية في ساعة إغواء الشيطان لحواء ثم تأثيرها على آدم، وكيف نَسَبَ رسولُ الله وَ الله والستدامة الخيانة البشرية في العنصر النسوي إذا لم تلتزم منهج النبوة والأبوة الشرعي، بقوله و و و لا حواء لم تَخن أنثى زوجها المناعلية. « ولولا حواء لم تَخن أنثى زوجها المناعلية قال الشارح الحديث: فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها الآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها الشيطان حتى زينته الآدم، ومع هذا فالمسؤولية مشتركة والتبعة كانت أثراً سلبياً على كليهما.

والأثر مستمر من عصر حواء حتى قيام الساعة في ورود علة الضعف الأنثوي في المواقف المؤدية إلى ما سماه الحديث (خيانة) ولا يغير من هذا المفهوم ثقافة المرأة أو مستواها العلمي أو الاجتماعي، حيث لا علاقة بالمستويات والثقافات في شأن التركيب الأساسي للعنصر.

اللهم إلا أن الثقافة قد تفيد والمستوى في تعديل الطباع وحُسن توجيهها إلى أعدل المواقف وأفضلها، خِلافاً للجاهلة والأمية. والكفر والنفاق، فقد يؤدي الجهل والأمية إلى عدم فهم مقاييس التفاوت، وأما الكفر والنفاق فيخرج الأنثى من دائرة المفاهيم الأبوية الشرعية إلى دائرة خدمة الأطروحة الأنوية الإبليسية في شأن الحقوق والمساواة في شأن الخلق كله.

لقد علمنا من خلال استقراء النصوص أن (حواء) لم يثبت لها شهود

التاريخ والديانة) يحفظ لنا نوع العلاقة الشرعية بالتاريخ والديانة، ونوع العلاقة بالمدرسة الأنوية العالمية، وأسلوب التعامل معها سواء في التحرز من (الشيطان وذريته) أو في التنبه لمكايده وحبائله في المجتمع الإسلامي الجديد قديماً وحديثاً.

موقف من مواقف الخلافة التي كلف بها آدم؛ ولكنها برزت بُعيد ذلك في القيام بالمسؤوليات المشتركة، ومنها:

- سُكنَى الجنَّة ﴿ يَكَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ الْجُنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٠].
- النهي عن الشَّجرة ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٠].
  - عَداوة إبليس ﴿إِنَّ هَنْذَا عَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾ [١١٧].
  - تبعة الخروج من الجنَّة ﴿فَلاَ يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [١١٧:١]

وقد تابع العلماء خصوصيات (حواء الأنوثة) مع بداية وجودها في مجتمع الرفاهية، وكيف كانت مواقفها الموافقة لطبيعة عنصرها ووعيها. جاء في تاريخ الطبري: ( فأتى الشيطان حواء فبدأ بها، فقال: نُهيتُمَا عن شيء؟ قالت: نعم .. عن هذه الشجرة، فقال: همّا نهَ كُمّا رَبُّكُمّا عَنْ هَذِهِ الشّجرة إلاّ أَن تَكُونا مَلكين أَو تَكُونا مِن المُخالِين الله الاعراف: ١٦)، قال: فبدت حواء فأكلت منها ثم أمرت آدم فأكل منها، قال: وكانت شجرة من أكل منها أحدث، قال: ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث، قال: فأزَلَهُمَا مِمّا كَانا فِيهِ الله البقرة: ٢٦].

قال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ ﴾ [الاءراف:٢٠] وسوس الشّيطان إلى حواء في الشجرة حتى أتى بها إليها ثم حسّنها في عين آدم، قال: (فدعاها آدم لحاجته، قالت: لا إلا أن تأتي هاهنا، فلما أتى، قالت: لا إلا أن تأكل من هذه الشجرة، قال: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، قال: وذهب آدم هارباً في الجنة فناداه ربه يا آدم أمني تفر؟ قال: لا يا رب؛ ولكن حياء منك، قال: يا آدم أنّى أُتيت؟ قال: من قبل حواء يا رب فقال الله عز وجل: «فإن لها عليّ أن أدميها في كل شهر مرة كما أدميت هذه الشجرة، وأن أجعلها سفيهة، وقد كنت خلقتها حليمة، وأن اجعلها تحمل الشجرة، وأن اجعلها تحمل

كُرهاً وتضع كرهاً، وقد كنت جعلتها تحمل يسراً وتضع يسراً »، قال ابن زيد: (ولو لا البلية التي أصابت حواء لكان نساء الدنيا لا يحضن ولكن حليمات، ولا يحملن كرها ويضعن كرها ولكن يحملن يسراً ويضعن يسراً)(١).

وقد أفاض المؤرخون وأهل السير في روايات أهل الكتاب بما لا مزيد عليه حول هذه القصة ومجرياتها، وبرغم اختلاف التوثيق للروايات إلا أن الإجماع إبان ثلاث جهات عملت على إخراج آدم من الجنة:

الأولى: حواء اليَّالِيَّةُ اللهُ وأثرها العاطفي.

الثانية: إبليس الرجيم بكذبه عليهما ومقاسمتهما وتحسينه الأكل من الشجرة.

الثالثة: الحية، وهي المطية التي أدخلت إبليس إلى الجنة.

وقد تناول المؤرخون وأصحاب السير في مقولاتهم المتفاوتة شأن الحية، وما كان لها من دور حمل إبليس في بطنها حتى جاوز الخزنة إلى داخل الجنة (٢).

وكان هبوط المجموعة المذكورة معاً إلى الأرض، فعن ابن عباس في قوله: ﴿ قَالَ المُبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ﴾ [الأعراف:٢٤]، قال: آدم وحواء وإبليس والحية (٣).

وترتب على الأكل من الشجرة، ونسيان العهد، وطاعة آدم لحواء في الأكل ما سبق ذكره من التوبة والندم من آدم عليه السلام وحواء.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) وقد أفاد الطبري بذكره جملة من الآثار الضعيفة الجامعة لأخبار الحية وكيفية دخول إبليس في جوفها إلى الجنة ١ / ٧١ - ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١ / ٧٤.

#### الحقبة الأبوية الأولى

وتنقسم إلى عدة مراحل:

- مرحلة استئناف العمل بعد التوبة .
  - آثار هبوط آدم على الأرض.
    - عالم الذر والإشهاد .
- موقع إبليس في مجتمع الخلافة .
  - قابيل وهابيل .
  - وفاة آدم ونبوة شيث.
  - مرحلة إدريس عليه السلام .

#### الخروج من الجنّة إلى أرض الخلافة المرحلة الأبوتية الأولى

قال تعالى جل جلاله: ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ [البقرة: ٣٦] ، وبهذا انتهت المرحلة الوقائية في الجنة بنتائجها المؤسفة ، ومنها:

- بدء معصية الإنسان، ثم التوبة والندم وعودة الآدمية إلى وظيفتها الأزلية .
  - وبدء تأثير العنصر النسوي على الرجولة
- وبدء التأثير الإبليسي الأنوي ونجاحه في مشروع الإغواء والتزيين. وترتب على هذه النتائج أن صدر القرار الرباني لعناصر الابتلاء بالهبوط، والهبوط من عالم الطهارة والسمو كان ابتلاء للإنسانية واختباراً لمسؤولياته المودوعة فيه، وإملاء وإمهالاً للأنوية الشيطانية واستدراجاً لأتباعها، ووفاء بالوعد الذي قطعه الحق سبحانه على نفسه يوم كفر إبليس وأبى السجود لآدم. ووفاء بالوعد لعباده الصالحين الذين ليس للشيطان عليهم سبيل ولا سلطان، ووفاء بالوعيد للغاوين الذين يتبعون إبليس ويصيرون من حزبه الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمُ عَدُوُّ إِنَّ الشَّعِيرِ ﴾ [ناطر:١] ، وإعماراً للوجود، وإبرازاً لمكنون العلم الذي أودعه في صدر آدم؛ كي يبدأ مشروع العمل الجامع بين (حياة الروح وتسخير المادة).

واختلف أهل العلم في موقع الإهباط من عالم الأرض، وكيفيته،

وما أهبط آدم معه من الجنة ، قال الطبري في تاريخه بعد ذكر جملة من الأقوال: ﴿قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ اللَّقوال: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ اللَّهُ قَالَ الْهَبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضِ عَدُولًا وَلَكُم فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴾ والأعراف:٢٤-٢٤].

وعن ابن عباس، قال: أنزل آدم معه حين أُهبط من الجنة الحجر الأسود، وكان أشد بياضاً من الثلج، وبكى آدم وحواء على ما فاتهما - يعني من نعيم الجنة - مائتي سنة، ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً، ثم أكلا وشربا، ولم يقترب آدم حواء مائة سنة (١).

وهذا مما لا يوصل إلى علم بصحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة، ولا يعلم خبر في ذلك ورد كذلك غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل (٢). ويستخلص من الأقوال المتضاربة أن آدم أهبط في الهند على أصح الأقوال وحواء بالحجاز جدة من أرض مكة، وإبليس بساحل بحر

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١ / ٨٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١ / ٨٠.

الأُبُلَّة (١).

وجاء في قصص الأنبياء لابن كثير عن ابن عباس رَضَوَاللَّهُ مُمَا قال: (أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها (دحنا) بين مكة والطائف). وعن ابن عمر، قال: (أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة)(٢).

ويبدو أن أصح الأقوال تشير إلى نزول آدم بالهند وأن آدم جاء من الهند إلى مكة وجدة، وحدّد بعض الرواة جبل النزول الذي نزل به آدم، فقال: (أُهبطَ آدمُ بسرنديب على جبل يدعى بوذ) (٣).

وذكر أن آدم عليه السلام أُهبط إلى الأرض وعلى رأسه إكليل من شجر الجنة فلما صار إلى الأرض ويبس الإكليل تَحَاتَ وَرَقُه فنبت منه أنواع الطيب.

ومنذ نزول آدم إلى الأرض وملامح المسؤولية تطلبه دون المرأة، فحواء نزلت بالحجاز ولم تتكلف السعي ولا البحث عن الرجل؛ بل أمر الله آدم بالبحث عنها حتى لقيها على قول: (في عرفات) وبذلك سمي. قال الطبري ١/ ٨٥: فخرج آدم عليه السلام من الهند يؤم البيت الذي أمره الله بالمسير إليه حتى أتاه فطاف به ونسك المناسك، فذكر أنه التقى هو وحواء بعرفات فتعارفا بها، ثم ازدلف إليها بالمزدلفة، ثم رجع إلى الهند مع حواء.

وذكر الطبري كذلك: (أن آدم لما هبط إلى الأرض فرأى سعتها، ولم يرَ فيها أحد غيره، قال: يا ربِّ أَمَا لأرضِكَ هذه عامرٌ يُسَبِّحُ بحمدك ويقدس لك غيري، قال الله: إني سأجعل فيها من ولدك من يسبح

<sup>(</sup>١) الطبري ١ / ٨٠ ، وقيل: (نود) كما هو في «تاريخ الخميس».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حاتم.

<sup>(</sup>٣) الطبري، ص٨٠.

بحمدي ويقدسني ، وسأجعل فيها بيوتاً ترفع لذكري، ويسبح فيها خلقي، ويذكر فيها اسمي، وسأجعل من تلك البيوت بيتاً أخصه بكرامتي وأؤثره باسمي، وأسميه بيتي، أنطقه بعظمتي ، وعليه وضعتُ جلالي ، أجعَلُ ذلك البيت حرماً آمنا يَحْرُمُ بحرمته من حوله ومن تحته ومن فوقه، فمَن حرّمه بحرمتي يستوجب بذلك كرامتي ، ومن أخاف أهله فيه فقد أخفر ذمتي وأباح حرمتي ، أجعله أول بيت وضع للناس ببطن مكة مباركاً يأتونه شُعثاً غبراً على كلِّ ضامر من كل فَجّ عميق ، يرجون بالتلبية رجيجاً ، ويعجون بالتكبير عجيجاً ، فمن اعتمده و لا يريد فيدو فقد وفد إليّ وزارني وضافني ، وحق على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه، وأن يسعف كلا بحاجته، تَعمُرهُ يا آدم ما كنت حَيَّا ثم تَعمُرهُ والأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمةً بعد أمةٍ، وقرناً بعد قرن).

وأورد الطبري في تاريخه (أعطاه الله ملك الأرض والسلطان، وجعله رسولاً إلى ولده وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بخطه علمه إياها جبريل عليه السلام)(١).

وقد أخذت مسألة هبوط آدم وما أهبطه معه من الجنة مساحة واسعة في الكتب القديمة والتاريخية، وتحدد ذلك فيما يلي:

- إنزال بعض وسائل العمل التي سيحتاج إليها.
- إنزال بعض البذور والأغصان والثمار والحبوب.
- إنزال الحجر الأسود، وكان أشد بياضاً من الثلج.
- إنزال العصا التي من آس الجنة ، وآلت فيما بعد لموسى عليه السلام . أعطاها له شعيب عليه السلام.

وكان لابد لآدم أن يشقى ويتعب في طلب المعيشة خلافاً لما كان عليه

<sup>(</sup>١) الطبرى ص ٩٤.

في عالم الجنة، وقد خاطبه مولاه قبل ذلك بما قد يؤول إليه من التعب والشيقاء إن أكل من الشجرة ﴿ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُغُرِّحِنَّكُمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُغُرِّحِنَّكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [كالاد].

قال الطبري في تاريخه (١): قال تعالى لآدم بعد أكله الشجرة: «فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض فلا تَنال العيش إلا كَدّاً، قال: فأهبط من الجنة وكانا يأكلان فيها رغداً، فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب. فعلمه صنعة الحديد وأهبط إليه ثور أحمر ، وأمر بالحرث فحرث وزرع ، ثم سقاه حتى إذا بلغ حصده ، ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ.

قال الطبري في تاريخه: أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه الله فيه -وذلك يوم الجمعة-، وإلى ذلك أشار حديث رواه أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « خَير يَوم طَلعتْ فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم وفيه أُسكن الجنة وفيه أُهبط، وفيه تَقوم السَّاعة وفيه سَاعة، لا يَوافقها عَبدٌ مُسلم يَسأل الله تعالى فيها خَير إلا أَتاه الله إياه» موطامك (٢).

قيل: مكث آدم جسداً مُلقى لم ينفخ فيه الروح أربعين عاماً من أعوامنا، ثم نفخ فيه الروح فكان مكثه في السماء بعد ذلك ومقامه في الجنة إلى أن أصاب الخطيئة وأهبط إلى الأرض ثلاثاً وأربعين سنة من سنينه أو أربعة أشهر. (٣)

<sup>(</sup>۱) الطبري ص ۸۲-۸۳.

<sup>(</sup>٢) الطبري ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١ / ٧٨.

وملخص ما عاناه آدم بعد مرحلة الهبوط ما يلي:

- التوبة وقبولها.
- بدء معاناة الحياة بين آدم وحواء وذريتهما.
  - مرحلة الإشهاد (عالم الذر).

### عًالم الدّروالإشّعًا د أصحًا ب اليمين وأصحًا ب الشّمال

وهذه المرحلة التي نحن بشأن التناول لها، مرحلة تشير إلى وجود آدم وحواء في أرض الحجاز، وليس بعيداً أن آدم تردد مرات ما بين الهند والأرض المقدسة حتى جاء عهد الإشهاد الذي أوردته كتب الحديث بروايات متعددة عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم فَرُرّيّنَهُم وَأَشْهَدُهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَستُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى ﴿ الله والله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية ، قال: مسح ربنا ظهر آدم فخرجت كل نسمة جبير عن ابن عباس في الآية ، قال: مسح ربنا ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة (بنعمان) هذه، وأشار بيده فأخذ مواثيقهم وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى.

وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن النبي بي الله ، قال: « أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنع مان وهو أحد أودية مكة المكرمة و فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قُبُلاً، وقال: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِكُمُ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْنَا آلَن تَقُولُواْ يَوْمَ اللّهِيمَةِ ... الآية ﴿ الأعراف: ١٧٧١)، وفي رواية أخرى: «فجف القلم من يومئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة » وفي رواية أن عمر بن الخطاب سُئل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَيْ عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرّينَهُم ﴾ [الأعراف: ١٧٧١]، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال: خلقتُ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره نعملون، ثم مسح على ظهره نعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقتُ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقتُ هؤلاء

للنار وبعمل أهل النار يعملون»، قال: رجل يا رسول الله ففيم العمل، فقال: «إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل أهل النار فيدخله الله النار»(۱).

(١) رواه أبوداود ، وفيما رواه الطبراني في الكبير: خلق الله الخلق ، وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء ، فأخذ أهل اليمين بيمينه ، وأخذ أهل

لبيك وسعديك، قال ألست بربكم قالوا بلى ، ثم خلط بينهم ، فقال قائل منهم : رب لم خلطت بيننا ؟ فقال : لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية

الشقاء بيده اليسرى، وكلتا يدى الرحمن يمين، فقال: يا أهل اليمين، قالوا:

يوم على الله الخلق ، وقضى القضية ، وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على من بعدهم فخلق الله الخلق ، وقضى القضية ، وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على

الماء، فأهل الجنة أهلها ، وأهل النار أهلها « ، فقال رجل من القوم : ففيم العمل يا رسول الله ؟ فقال : « يعمل كل قوم لما خلقوا له ، أهل الجنة يعمل بعمل أهل

الجنة ، وأهل النار يعمل بعمل أهل النار « ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله، أرأيت أعمالنا هذه أشيء نبتدعه أو شيء قد فرغ منه ؟ قال : « اعملوا فكل

ميسر لما خلق له « ، قال : الآن نجتهد في العبادة.

وفيه أيضا: اللَّه يَوْمَ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَبَضَ مِنْ صُلْبِهِ قَبْضَتَيْنِ ، فَوَقَعَ كُلُّ طَيِّبٍ فِي يَمِينِهِ ، وَكُلُّ خَبِيثٍ فِي شِمَالِهِ أَفَقَالَ: هَؤُلاءِ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ، وَلا أُبَالِي، هَؤُلاءِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، وَهَؤُلاءِ أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَلا أُبَالِي ، هَؤُلاءِ أَصْحَابُ

النَّارِ ، ثُمَّ أَعَادَهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ ، فَهُمْ يَنْسِلُونَ عَلَى ذَلِكَ.

وفيه أيضا: وَأَصْحَابِ أَصْحَابِهِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ ، أَنَّ وُمَدَ أَنَّهُ حَدَّثُهُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَزَّقِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْكَهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ وَبَنِيهِ حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ ، وَأَعْطَاهُمُ الْمَالَ حَلالا لا حَرَامَ فِيهِ ، فَمَنْ شَاءَ اقْتَنَى وَمَنْ شَاءَ احْتَرَثَ ، فَجَعَلُوا مِمَّا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ لا حَرَامَ فِيهِ ، فَمَنْ شَاءَ اقْتَنَى وَمَنْ شَاءَ احْتَرَثَ ، فَجَعَلُوا مِمَّا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ

وبيان هذا الإشهاد مفسر لما يعرف بالسوابق، وهو ما سبق من العلم عند الله في شأن أهل الطاعة وأهل المعصية وأهل الشقاء وأهل السعادة وأهل الجنة وأهل النار وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال.

وأما تسمية هذا العالم بعالم الذّر فيفسره ما رواه السدي في معنى الآية ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيّنَهُم ﴾ الأعراف:١٧٢]، قال: أخرج الله آدم من الجنة ولم يهبطه من السماء(١)، ثم إنه مسح من آدم صفحة ظهره اليمنى فأخرج منها ذرية كهيئة الذر بيضاء مثل اللؤلؤ، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منها كهيئة الذر سوداً، فقال: أدخلوا النار ولا أبالى(٢).

وفي هذا الأمر المقدر في عالم الأزل تمام العجب في التكوين المتعلق بعالم الأجل، حيث يبرز شان الأقضية والأقدار، وما هو من شأن الخالق وحده، فالشيطان والنفس والهوى والدنيا ما هن في مثل هذا الحال إلا عوامل مساعدة على الإغواء والإفساد، وليست أصلاً في الشقاء ولا في السعادة؛ بل ولا حتى عنصر المرأة وما يعلم في شأن أثرها في فتنة الرجل وكونها أحد حَبائل الشيطان لن تكون في هذا المعنى سبباً رئيساً في صرف القلوب والعقول عن الهداية إلى الغواية إلاّ لمن كان قد انطوى في صرف القلوب والعقول عن الهداية إلى الغواية إلاّ لمن كان قد انطوى

وَجَلَّ حَلالا وَحَرَامًا ، وَعَبَدُوا الطَّوَاغِيتَ ، فَأَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ آتِيَهُمْ فَأُبِيِّنَ لَهُمُ الَّذِي جَبَلَهُمْ عَلَيْهِ ،

وعند الترمذي: إن الله عز وجل خلق الخلق في الظلام ثم ألقى عليهم من نوره، فمن مسه النور فقد هدي، ومن لم يمسه النور فقد ضل، جف القلم.. الحديث. وقد بوب له ابن حبان في صحيحه بقوله: ذكر الإخبار عن علم الله جل وعلا مَن يصيبه مِن ذلك النور أو يخطئه عند خلقه الخلق في الظلمة.

<sup>(</sup>١) هذا أحد الأقوال في الإشهاد: أنه كان قبل هبوط آدم من السماء إلى الأرض. (٢) الطبرى ١ / ٨٧.

في الاستتباع للتزيين، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ اَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَمْكَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْهَيْنَ ﴾ [الجور:٢٤].

فالعلّة في الاتباع والاستتباع ، وليست في الفطرة والطّباع، ويبدو أن هناك علاقة دقيقة بين الطِباع الأنوية المركبة من استعداد المرء للفساد وبين الأثر الداخل بالإغواء والتزيين.

# موقع إبليس في مجتمع الخلافة

أهبط الله آدم وحواء وإبليس إلى عالم الأرض لتبدأ مهمات صراع أزلي ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ ﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوُ فَٱتَخِذُوهُ عَدُوًا ﴾ أذلي ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ ﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُو فَالَّخِذُهِ وَ مَا يَفْسِر بالوجه السلبي في ضدية الخلافة الآدمية، أو ما تسمى بالمدرسة الأبوية الشرعية، فإن إبليس بتحمله مسؤولية الضدية لآدم وذريته قد حمل الوجه السلبي لحكمة مراد الله في الأكوان من خلال ظاهرة التزيين والإغواء ﴿ لَأُرْبِنَنَ لَهُم فِي ٱلأَرْضِ وَلَأَغُوينَهُم أَرْبَعِينَ ﴾ [الجرد ٢٩].

والتزيين في الأرض معركة وسائل، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الوسائل التي يتحرك من خلالها إبليس، وكونها (استفزازاً) ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ السَّاطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: ٦٤].

وكونها ( جلباً ) ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ [الإسراء:٦٤].

وكونها ( مشاركةً ) ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ ﴾ [الإسراء:٦٤].

وكونها ( وعوداً ) ﴿ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء:٦٤]. كما قدمنا في قائمة الوسائل الإبليسية.

والإغواء والتزيين، هو علّة إغواء العقول والقلوب المتلفتة إلى الوسائل والمتعلقة بها باعتبار الغريزة البشرية وسر الرغبة في الشهوة، وقد سماهم القرآن بالغاوين ﴿إِلّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ [الجحر:٢٤]، والغاوون هم المستفزّون بقوة الغرائز والشهوات، فلا يملكون أمام هذه القوة الذاتية غير الاستسلام الكلي حيث استهواهم صوت إبليس القابع في ( الحركة الدموية ) ذاتها « إنّ الشّيطان يَجري من ابن آدم مَجْرَى الدم» في ( العركة الدموية )

وجري الشيطان في الدم يُعين على تغذية الغريزة بالشهوة، وسد منافذ الإدراك العقلي والنفسي، حيث عبّر القرآن عن هذه الخطوات الخطيرة، فقال: ﴿وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيَطِينَ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مَبِينَ ۚ إَنَّهُ الْكُمْ عَدُوُّ مَبِينَ ۚ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم فِقَال: ﴿وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيَطِينَ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مَبِينَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأيضاً يرغم هولاء الغاوين على التدخل في شأن تعليل الأقضية والأقدار والسوابق، وتفسير الأمور على غير مقتضاها العلمي الشرعي فوأن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لانعَلَمُونَ اللهِ والمعاني ثوابت المدرسة الأنوية الإبليسية القائمة على الإفساد والتخريب والإغواء والتزيين بشتى الوسائل والأسباب، حيث إن الإنسان في مطلق الحياة مبتلى بهذه العوامل والأسباب، أو ما يسمى بصراع الأضداد، لينال المجاهد الصابر سر الهداية إلى السبيل الأقوم ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا للهجاهِ المنكونَ المنكو

والعباد في هذه المعركة نماذج ودرجات:

النمط الأول: أهل الاصطفاء والاجتباء، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّا عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنُّ ﴾ ﴿ إِنَّا عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنُّ ﴾ [الصافات: ١٠]، ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنُّ ﴾ [الججر: ٢٤].

النمط الثاني: أهل المجاهدة والمصابرة ﴿ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الصافات: ٤].

بكسر اللام، والمُخلِص: هو المجاهد الصابر الذي يعمل دائماً على سدّ ثغرات الشيطان ووسائله ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمُ سُبُلَنَا ﴾

[العنكبوت:٦٩].

النمط الثالث: أهل التخليط ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التربة:١٠٢].

النمط الرابع: أهل الإصرار على المعاصي والظلم والكبائر.

النمط الخامس: أهل النفاق.

النمط السادس: أهل الكفر من أهل الكتاب.

النمط السابع: أهل الكفر من سائر الشعوب.

ويعتمد الشيطان في معركة التزيين للضحايا على منافذ الشر المؤدية إلى ضعف الإنسان وتنويخ عزته وشرفه، وملكاته الفطرية، وتتلخص فيما يلى:

النفس: وهي قوةٌ وأداةٌ فاعلةٌ في الذات البشرية مستقلة عن الشيطان ذاته؛ ولكنها متأثرةٌ به ومستجيبةٌ لتسويلاته ، قابلةٌ للتزكية والطهارة بالأسباب والوسائل.. وقابلةٌ أيضاً للانحراف والفساد بالأسباب والوسائل السلبية ، قال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوْنَهَا ﴿ ﴾ فَأَهُمَهَا فَحُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ فأهُمَها فَحُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ فألم مَن زكّنها أَن وقد خاب من دسّنها ﴿ ﴾ وَالشمس:٧-١٠]، ﴿ فَأَمَا مَن طَعَى ﴿ ﴾ وَالنَّهُ الدُّينَا ﴿ ﴾ فَإِنَّ الْجَعِيمَ هِي الْمَأْوَى ﴿ ﴾ وَالنزعات:٢٧-١١]، ربِّهِ ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكَى ﴿ ﴾ فَإِنَّ الْجُنَّةُ هِي الْمَأْوَى ﴿ ﴾ والنزعات:٢٧-١١].

الهوى: ملكةٌ في الذات تأخذ بصاحبها إلى الإضلال والفتنة، «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به..» ، قال تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّفَذَ إِلَيْهَ مُومَنُهُ ﴾ [الجائية: ٢٣]، والهوى مسلط على النفس ذاتها ، وهو ما تشير إليه الآية: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ [النازعات: ١٤].

الدنيا: وهي مجموعة الرغبات المادية ، والمعطيات المتوارثة التي

وصفها الله في كتابه، بقوله: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرِّثُّ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسُنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ وآل عمران ١٤٠].

والحياة الدنيا، وما فيها من وجهة نظر المدرسة الأبوية النبوية مجرد وسيلة، ومحاذيرها كثيرة، وهي أيضاً مذمومةٌ من كل الوجوه إلا وجها واحداً، فسره الحديث الشريف: «ألا إن الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها ؛ إلا ذكرُ الله وما والاه، وعالمٌ أو متعلمٌ» رواه الترمذي .

ويتسع هذا المعنى لدى عقلاء المدرسة الأبوية الشرعية باتساع ضوابط الشريعة ، كما يتسع المعنى السلبي للدنيا من وجهة نظر المدرسة الأنوية وأتباعها، لتندرج في لعنة إبليس الذي لعنه الله عشية إبائه السجود لآدم ، فتصبح من هذا المعنى مطية الشيطان للإغواء والإغراء والتزيين.

المرأة: والمرأة في هذا الموقع ليست جنساً وإنما هي عاطفة ، أي: إن المرأة كإنسان ذات مسؤولية لا تدخل في الشراكة مع الشيطان؛ ولكن الذي يستفيد منه الشيطان هو (تركيبها النفسي والعاطفي) المعبر عنه في القرآن: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [العمران:١٤] ، ففي في القرآن: ﴿ رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [العمران:١٤] ، ففي الحديث: ﴿ النساءُ حبائلُ الشيطان ﴿ دلال النبوة النبية ، فالأحبولة هي ما لدى المرأة من أسباب مغرية ، قد يوظفها الشيطان لمصلحته ، كما هو أيضاً معبَّرٌ عنه في الحديث الآخر ﴿ ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء » ، فليس الإشكال في الرجولة ولا في الأنوثة كذواتٍ وجنس مكلً ف ، وإنما الإشكال في الافتتان ، وهذا ما يجب التأمل فيه لمعرفة موقع المرأة من الديانة والتدين ، باعتبارها مُعادلاً للرجل في المسؤوليات

والتكليفات، وكلاهما ضعيفٌ عند ورود الافتتان وسيطرة أسبابه، والمعركة القائمة في الحياة بين الإنسان والشيطان هي معركة امتلاك الوسائل وإثارتها.. ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَكُنُ ضَعِيفًا ﴾ [الساء:٢٨].

أما إذا تهيأ وضع الحواجز والسدود الشرعية للرجل وللمرأة مع التوفيق، فالفتنة منعدمة الوجود، وليس للشيطان هنا موقعٌ ولا سبيل. وهنا يبرز دور العلم الشرعي في تربية المرأة وتربية الرجل، وموقع هذا العلم من تمتين التحصينات الواعية أمام شباك الشيطان وأحابيله.

وحيثما ضَعُفَ دور العلم الشرعي والتربية الروحية برز دور الغريزة والفتنة ، وسقوط الجنس والقلوب كما هو في تأثير إبليس على آدم.

فالمدرسة الأنوية تُسمّي الجنوح والانحراف والرذائل التي يصفها التشريع بهذا المفهوم -في بعض صورها-: تقدماً وتطوراً وحريةً وانفتاحاً ومطلباً وحقاً إنسانياً غريزياً، لا يدخل تحت مفهوم الجريمة التي يعاقب عليها الفاعل في عالم آخر.

كما أنها تُسمي العفة والشرف والأدب والاستقامة عُقدة وتخلفاً وتحجراً وتضييقاً للحريات، وكبتاً للرغبات والمطالب الشخصية، وليست فضيلة يستحق بها الفاعل الجنة.

وبه ذا الخداع يحصل الانخداع ، وقد حذّر القرآن من خطورة الفتنة المؤدية للانخداع ، فقال: ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِننَكُمُ الشَّيْطانُ كُمَّا أَخْرَجَ المؤدية للانخداع ، فقال: ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِننَكُمُ الشَّيْطانُ كُمَّا أَخْرَجَ المؤدِّكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَبَزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِلرِّيهُمَا سَوْءَتِهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٧]. فربطَ القرآنُ بين خداع الشيطان لآدم وبين الندراري اللاحقة كي تحذر الفتنة الموعودة من عدو لا يظهر للعين، ولا يواجه الضحية ﴿ إِنَّهُ يُرَسَكُمُ هُو وَقِيلُهُ وَمِنْ كَانُونَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ الوَلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف:٢٧] ، فالشيطان عدوً مطَّلِعٌ على عيوب بني آدم مُتَتَبِّعٌ لعوراتِه ، بينما الإنسان ، فالشيطان عدوً مطَّلِعٌ على عيوب بني آدم مُتَتَبِّعٌ لعوراتِه ، بينما الإنسان

لا يعرف عن هذا العدو غير ما سمعه في النص القرآني والحديث النبوي ، وما يطرق السمع من الحكايات والأخبار ، ومثل هذا العدو لا ينفع معه مدافعة حسية ولا مواجهة عينية ، وإنما تنفع مع هذا العدو أصول التوجيه الرباني الذي خلق الشيطان وأعطاه القوة الخارقة، فيقول المولى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطِينِ نَرْنُعُ فَأَسَّتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف:١٠٠]، ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِك مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ اللَّهِ وَأَعُودُ بِك رَبِّ أَنْ يَحَضُرُونِ ﴾ [المؤمون:١٩-٩٨].

ولهذا فإن المصرّين على عدم فهم مدلول هذه الآيات أو الذين يستصغرون شأنها يقعون بلا شك في هذه الفتنة الخطيرة ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشّيطِينَ أَوْلِياً هَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿الأعراف:٧٧]، وحربنا مع الشيطان وجنوده ليست حربَ ذواتٍ، وإنما أُمِرْنا بالاستعاذة من كيدهم ووسواسهم بالتحصن والأوراد والأذكار وتجنب مضلات الفتن وخطوات الشيطان وإن كان الشيطان قد يظهر أو بعض أتباعه على البعض دون البعض في أحوال استثنائية، إما لولاية الشيطان على شؤونهم وأمورهم، وإما لسبب من أسباب الحكمة الإلهية في ذلك، كما فعل في ساعة التحكيم التي أجمع فيها كفار قريش على قبول تحكيم رسول الله والفصل بينهم ساعة الاختلاف على حمل الحجر الأسود، وكما ظهر الشيطان في صورة شيخٍ نجدي في دار الندوة ساعة تآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما برز في صورة رجل من بني مدلج في غزوة بدر.

### تأثيرالإرهاب الشطاني على موقع النفوذ (السلطان – السلطة)

ولأن الشيطان يحب التسلط فهو يحب أن يعلو فوق الذروة ، والعلو قرين السلطة ، ومن ذلك اختياره التصدر للشمس حتى تطلع كل يوم بين قرنيه بحثاً للسيطرة الكونية ، وتلبيساً على جنده وأتباعه.

ومن هذا المفهوم يتقرر أنَّ أيَّ (سلطة جاهلية) ما هي إلا امتدادٌ لسلطة إبليس الذي صنع لنفسه «عرشاً فوق الماء» رواه الترمذي لتنتهي إليه كل السلطات الجاهلية القائمة على وجه الأرض.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى السَّامِينَ اللَّهُ مَلَكُلُا بَعِيدًا ﴾ [الساء: 1].

وبه ذا يعلم أن كل من حكم البشر بغير ما أنزل الله هو (شيطان) ينفذ حاكمية الجاهلية الشيطانية ، بدليل قول رسول الله علي «يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهديي، ولا يستنتُونَ بسنتي، فيهم رجالٌ قلوبُهم قلوبُ الشياطين في جثمانِ إنس» رواه سلم.

وأصبحت صفة الشيطنة ملازمة لكل صاحب سلطة جاهلية ، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُم إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُم إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴾ البقرة: ١٤٠]، قال أهل التفسير: ﴿ شَيَطِينِهِم ﴾ ساداتهم وكبرائهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين.

ومن صفات الحاكم الجاهل القهر والظلم، وربما لجأ إلى أساليب السحر في - تحقيق مراده وظلمه، كما هو في فرعون مع موسى، وقصة أصحاب الأخدود، وحتى لدى العرب كما قال جابر بن عبدالله رَضَوَ الله عنه أصحاب الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهاناً ينزل عليهم الشيطان، وبهذا المعنى تفهم قراءة الآية: ﴿ اللَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُورِ النَّاسِ ﴾ [الناس:٥]. أي: رؤسائهم ووجهائهم وأهل سلطتهم.

فالحرز والتحرز هو الذي يحقق النجاة الاجتماعية من سلطة الشيطان، فسلطة الحاكم المؤمن المسلم محرزة بالديانة والشريعة، وبها يشمل الحرز إلى الأمة في ( وحدة القرار ) إذا كان الحاكم عادلاً ومقسطاً.

كما هي في ذات سلطة عمر بن الخطاب رَضَوَلَهُ عَنْ الذي كان الشيطان يفر منه ويخافه ، بدليل قول رسول الله وَيَالِلْهِ : «ما سَلَكَ عُمَرُ فَجّاً إلا وسَلكَ

الشّيطانُ فَجّاً غيرَه.. »متناعليه، (فالقرار: هو السلطة)، والشيطان يعشق امتلاك الذروة، وبها يعبث بالإنسانية كلّها.

ودليل ذلك قوله تعالى حاكياً موقف الشياطين من ملك سليمان عليه السلام.. ﴿ وَلَقَدُ فَتَنّا شُلِمُنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عَكَما اللهُ مَّا أَنابَ ﴾ [ص:٢٦]، قال أكثر أهل التفسير في معنى الآية: أنها كانت محاولة انقلاب شيطانية ضد حكم سليمان ؛ ولكنَّ الله قدَّر فشلها ونجاته من مكرهم بعد بلائه بها، ولعل هذه الحقيقة تكون تنبيها للذين يتلهفون على قيام السلطة الإسلامية دون الاستعداد للمحافظة عليها بعد قيامها.. إذ إن العقبات التي يضعها الشيطان في سبيل إسقاطها كثيرة ومثيرة ، كما يضع من وسائل الحرص عليها والموت من أجل الوصول إليها ما يُضيع على المرء دينه وأمانته. وليهَ وس ( الشيطان) والشياطين بالسلطة والقرار نجد أن الأمر والذهاب عن قيد الحكم والاتباع ؛ بل قدمت الشياطين للمجتمع والذهاب عن قيد الحكم والاتباع ؛ بل قدمت الشياطين للمجتمع تفسيراً باطلاً لسلطة سليمان ، وأشاعوا في أتباعه التناقض بتهمة كفره، وسحره (١١) ، قال تعالى : ﴿ وَأَتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَنْ وسحره (١) ، قال تعالى : ﴿ وَأَتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَنْهُ وسحره (١٠) ، قال تعالى : ﴿ وَأَتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَنْهُ والمَّهُ الله مَنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَانِ والمَنْهُ والمُنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمُنْهُ والمُنْهُ والمَنْهُ والمُنْهُ والمَنْهُ والمَنْ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَن ُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِين كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [القرة: ١٠٢].

وقد ثبت أن الشياطين بعد موت سليمان عليه السلام استخرجوا كتب السحر التي دفنها سليمان تحت كرسيه درءاً لفتنتهم ، وأشاعوا أن سليمان كان ساحراً يحكم الجن والإنس بها ، فلبسوا على العوام ، وفتنوا العلماء. وهذه هي منهجية الشيطان التي أعطت للاتهام قوته حتى تناقلت

<sup>(</sup>١) السحر أحد أساليب الشيطان وأعوانه في كل عصر لإرغام الخصم على التنحي والابتعاد عن طريق الطموح.

الأجيال تهمة باطلة في رسالة نبي من الأنبياء.. وظلت كذلك حتى جاء القرآن فدافع عن (نبوة سليمان عليه السلام) (١)، تلك المنهجية الدفاعية التي لا يتوارثها أعداء السلطة الإسلامية في كل زمان.

(وهذا التصور) يؤكد لنا أن السلطة الجاهلية هي في حقيقتها ولاية شيطانية تتبع في ولائها ونظامها (إبليس وجنوده) مهما اختلفت هذه السلطة في أشكالها وأشخاصها ، وأشكالها وأشخاصها في مرحلتنا الغثائية المعاصرة على سبيل المثال قد تنوعت وسائلهم وفصائلهم وأسماؤهم تحت: قرار واحد.. وتَسْيِيسٍ مُتَّحِدٍ.. لا يتجاوز مسمى (العلمانية، العلمنة، العولمة).

والمواجهة الصحيحة لهذا القرار لن يتم إلا بالاعتقاد اليقيني أنه قرارٌ إبليسيٌّ في ولايته وسلطانه الذي صنعه بيده ، ويد ثالوثه الوبائي: (الشيطان، الكفر، الدجال)(٢).

<sup>(</sup>۲) هذا الثالوث الوبائي هو الأخطبوط العالمي المهيمن على عمليات الإنسانية المعاصرة كلها، وهي أيضاً الامتداد المتماسك والمتظافر عبر القرون لتحقيق وعد إبليس الذي قطعه على نفسه أمام الحق سبحانه لاحتواء واحتناك بني آدم، والإشكال القائم لدى الإنسان كونه يرى نائب الفاعل من جنسه، ولا يرى الشيطان ذاته، وهذا هو أخطر أساليب الاحتواء والدمار..

وكان أول مشروع العمل النيابي عن الشيطان مبتدأ بقابيل (أول من سن القتل،

وقد ورد - فيما سبق - أن الحكم الجاهلي ولاية شيطانية ، وأن الحكام الجاهليين ، كما قال عليه الصلاة والسلام: «شَيَاطِينُ في جُثْمَانِ إِنْسٍ» وعلى ذلك فإن كل حاكم جاهلي -بمقتضى شيطنته - سيخضع لقاعدة إبليس الواردة في نص الحديث: «يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، فيهم رجالٌ قلوبهم قلوبُ الشياطين في جثمان إنس»

وخضوع الحكام الجاهليين لتلك القاعدة يتضمن خضوع الجماهير الجاهلية لها، وهذا يعني أن إبليس هو الذي يضمن استقرار أي نظام عاهلي حاكم.. وهو الذي يحرك الجماهير الجاهلة للثورة ضد النظام، ليهتز الاستقرار، أو يحركهم لضمان الاستمرار.

فإبليس هو الذي يضع الزعامة الجاهلية ، وهو الذي يفرضها ، وهو

وأول من حمل مسؤولية العمل لمصلحة إبليس في البشرية)، وبقابيل انتقل الإنسان من مرحلة المواجهة المباشرة مع الشيطان للمواجهة مع منفذي رؤيته ولينسان من بي الإنسان دروعاً بشرية تحمي رؤيته وسياسته وتقيه مباشرة المعركة مع الإنسان ذاته.. ولكنها تضمن له تسيير دفة الأمور.. وتقيه مباشرة المعركة مع الإنسان ذاته.. ولكنها تضمن له تسيير دفة الأمور. وتعددت نماذج الدروع البشرية الواقية مرحلة بعد مرحلة، سواء في مستوى سلطة القرار الحكومي أو القرار الروحي أو غير ذلك.. فالعاملون بالنيابة عن إبليس هم الممثلون أدوار مسرحية المراحل.. وأما (المُخْرج) فهو كما يقولون: (إبليس والدجال) أحدهما من الجن والثاني من الإنس، وكلا العنصرين يعملان على دمار الفطرة في العالمين في العالمين في العالمي ولاية شيطانية، وأن الكواليس منهج واضح يحمله الإرهابيون في العالم، وهم (حملة قرار الكفر) في الجاهلية الحديثة.. وقد ورد سلفاً أن الحكم الجاهلي ولاية شيطانية، وأن الحكام الجاهلية للحاهليين كما قال عليه الصلاة والسلام: «شياطينُ في جثمانِ إنْسٍ»

الذي يسقطها ، ومقياس فرض الزعامة وإسقاطها هو القدرة على تحقيق أكبر قدر من الإفساد في الأرض.

لقد أخذت الأمم كلّها في تحقيق مدلول فساد زعمائها ورؤسائها، هذا المسمى المعرَّف بمصطلح اتحاد الموقف وتحقيق الولاء.. فوحدة الموقف تكون باستفزاز أصحاب السلطة لشعوبهم كي يتخذوا موقفاً واحداً ضد أمر ما، وتحقيق الولاء حَصَرَ كافة أوجه المعارضة نحو هدف سياسي واحد وهو تكذيب الرسل، والاعتداد بالجاهلية، قال تعالى: ﴿كُذَبَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُونَادِ ﴿اللهِ الساسَ وَاحْدُ وَهُو تَكُذُيبُ الرسل وَالْعَتداد بالجاهلية، قال تعالى: ﴿كُذَبَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ أُنُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ﴿اللهِ وَالْعَدُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ وَقَوْمُ نُجِعُ وَأَصْحَابُ ٱللّائِكَةِ وَقَوْمُ نُبُوجٍ وَاللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

والأمر الذي يقلق الشيطان وأتباعه (دعوة الحق ومن يحملها)، قال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنَوَّمِ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ اللَّنَهَارُ تَجَرِى مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْحَرِافَاتِهُ وَالْحَرِافَاتِهُ.

وللشعوب الفاسقة ممثلون يدعمون قرارات السلطة ويوافقون على قرارتها، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ قرارتها، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ فَكَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ اللَّهَا أَدْمِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي الْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ اللَّهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَيْحٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّمِاتِ المَاحِثَاتُ العليا لرجال الرأي في الدولة على المواجهة ودرع الخطر من النظام المثال.. النظام الفرعوني الكافر الذي وصفه ( فرعون الخطر من النظام المثال.. النظام الفرعوني الكافر الذي وصفه ( فرعون

في عرضه الشعبي).

- ﴿ إِنِّ أَخَافُأَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [عافر:٢١].
- لَوْ قَالُواْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُربِدَانِ أَن يُغْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا ﴾
   اله: ١٣٠].
  - ٣. ﴿ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَلَ ﴾ [طه:١٣].

ويبرز المجتمع الفرعوني مواقف الجدوالعزم على اقتلاع شجرة الإيمان بإظهار الوجه الإرهابي للدولة الشيطانية.. حيث اعتقد فرعون أن موسى سيخشى الإهانة والعذاب، فقال: ﴿قَالَلَمِنِ اتَّغَذَتَ إِلَهَا عَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء ٢٩]، والديانة تؤكد لموسى ولهارون، ولكل مؤمن بالله والدار الآخرة أن هذا الوعيد الشديد لا يتعدى (المرحلة) ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أَولِيآ اَءُ وَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُعُهُ مِن المعران ١٠٥٠]. وكانت النتيجة الحتمية (هلاك فرعون ومن معه).. وسقوط دولة الباطل.. وصارت أثراً بعد عين وصفها الله بقوله: ﴿فَجَعَلَنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينِ ﴾ النَّعَوْنَ الله بقوله:

قال في «تنوير الأذهان» ص ٥٢٥ عند قوله: ﴿ إِنَّهُ يَرَكُمُ ﴾ [الأعراف: ٢٧]: يحكى أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عَلاَيَكُمْ أَن فقال: إني أريد أن أنصحك، قال: كذبت أنت لا تنصحني ؛ ولكن أخبرني كيف تُسَلَّطُ على ابن آدم، قال: هم عندنا على ثلاثة أصناف.

أما الصنف الأول منها فأشد الأصناف علينا ، نفتِنُه ونتمكنُ منه ، ولا ندرك منه حاجتَنا ، فنحن من ذلك في عناء.

وأما الصنف الثاني فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم، نتلقفُهم كيف شئنا قد كَفَوْنا أنفسهم.

وأما الصنف الثالث فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء، قال

يحيى بعد ذلك: هل قدرتَ مني علي شيء ؟ قال: لا إلا مرة واحدة فإنك قدمتَ طعاماً تأكله فلم أزل أشهّيه لك حتى أكلتَ منه أكثر مما تريد، فنمتَ تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنتَ تقوم إليها، فقال له يحيى: لا جَرَمَ إني لا أشبع من طعام أبداً، فقال لـه الخبيث: وأنا لا أنصح آدمياً بعدك (١).

ومنذ أن حطَّ إبليس على عالم الأرض شَهِدَ بَدْءَ تناسل الذرية البشرية متمثلةً بالأسرة الآدمية الأولى ، وقد ذكر العلماء أن حواء كانت تلد كل بطن ولدين ذكراً وأنشى ، وكان يموت ولدها فأتاها إبليس قبل أن تلد ، فقال : أرأيتِ إن خرج سليماً أَمُطِيعَتِي فيما آمُرُكِ به ، فقالت : نعم ، قال : سَمِّيه ابنَ الحارِث -وهو اسم من أسماء إبليس - ثم قالت لآدم ، فقال لها : إن ذاك الشيطان فاحذريه ، فإنه عدوُّنا الذي أخرجنا من الجنة ، ثم أتاها إبليس فأعاد عليها ، فقالت: نعم ، فلما وضعه أخرجه الله سليماً فسمته ابنَ الحارث ، وذكر قوله تعالى : ﴿جَعَلَا لَهُ مُرَّكَاءَ فِيما ءَاتَهُما ﴾ فسمته ابنَ الحارث ، وذكر قوله تعالى : ﴿جَعَلَا لَهُ مُرَّكًا فَيما ءَاتَهُما ﴾

ولا زال الأمر مبهماً في شأن موقع إبليس في الأرض.. وقد ورد في الطبري عند نزوله من الجنة أنه نزل في ساحل بحر الأُبُلَّة.. وفي الحديث ما يشير إلى سُكنَى (إبليس) في البحر، فقد روى مسلم عن جابر، قال: سمعتُ رسول الله مَيْلِيُّهُ، يقول: «عرش إبليس على البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أفتنهم للناس» رواه أحمد، وأخرج ابن حبان والحاكم والطبراني في حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً، قال: «إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا

<sup>(</sup>١) تنوير الأذهان، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١ / ٤٤.

أَلْبُسْتُهُ التَّاجَ، فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَهُ، فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَ أَتَهُ، فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّقَجَ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ، فَيَقُولُ: فَيَعُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَعُولُ: فَيَقُولُ: فَيَعُولُ: فَيْعُولُ: فَيَعُولُ: فَيَعُولُ فَيَعُولُ: فَيَعُولُ: فَيَعُولُ: فَيَعُولُ فَيَعُولُ فَيَعُولُ فَيْكُولُ فَيْ فَيَعُولُ فَيَعُولُ فَيَعُولُ فَيَعُولُ فَيَعُولُ فَيْ فَيَعُولُ فَيْعُولُ فَيْعُولُ فَيَعُولُ فَيْ فَيَعُولُ فَيْ فَيَعُولُ فَيَعُولُ فَيَعُولُ فَيْعُولُ فَيَعُولُ فَيْعُولُ فَيْعُ

وأما بعض النقولات الحديثة التي جمعناها من اجتهادات الباحثين ومنها بحث عن الدجال اعتمدنا نقله في كتابنا «التَّليد والطَّارف»، فقد أشار إلى وجود (إبليس) في جانب من جزر البرمود حيث موقع مملكته \_ فهو مجرد فائدة يستأنس بها وليست دليلاً قطعياً يحتج به.

### فابيل وهابيل ابناآ دم

لم يتوقف إبليس لحظة واحدة عن حشد ما يمكن حشده في سبيل معركة التحدي بينه وبين الإنسان، ومنفِّذاً للوعد الذي قَطَعَه على نفسه ، ومستفيداً من المهلة الطويلة التي منحها الله له في مبسوط الحياة ، ولهذا كان إبليس حريصاً على تنفيذ احتناكه للذرية التي أقسم أن يحتنكها ﴿لاَحْمَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلاَ قَالِ لاَ ﴿ الإسراء: ٢٦] ، فأخذ يتربص بهذه الذرية .

أما آدم عليه السلام فقد قيل: إن إبليس لم يستطع أن يخلص إليه بحال من الأحوال بعد أن أخرجه من الجنة ، وكانت حواء عليها السلام تلد في كل بطن ولدين ذكراً وأنثى، فولدت أول بطن (قابيل وأخته إقليما) ثم ولدت في البطن الثانية (هابيل وأخته لبوذا) ، وكانت توأمة قابيل أجمل من توأمة هابيل.

ولما بلغ مبلغ الزواج جرت النفوس مجراها في الميل إلى الجميلة من الأخوات، وكان شرع آدم في تلكم المرحلة أن يتزوج كل أخ من توأمة الآخر، فحسد قابيل هابيل وتربص له، فكان هذا بداية مشروع عمل الشيطان في الوسوسة الباطنية لابن آدم، والجريان في مجرى الدم، واشتراك إبليس الفعلي عن طريق الوسواس ببناء المواقف السلبية لدى قابيل من خلال تحريش العواطف والتنافس على الجنس الآخر.

قال لهما آدم عليه السلام: قرّبا قرباناً فمِن أيكما قُبِل القربان تزوّجها، وكان الأمر كذلك موافقاً لهابيل في شأن أحقيته شرعاً بالزواج من إقليما ففعلا فتُقبّل قربان هابيل لاكتمال شروط القبول فيه، وكان هابيل صاحب ضرع وماشية فقرب كبشاً ولبناً فأكلته النار، وأما قابيل فصاحب زرع فقرب أردأ ما عنده من القمح والحبوب فلم تأكله النار وإنما أكلته الطير والسباع، وعلة عدم القبول شُخطه لحكم الله وتحكيم غريزة شهواته وعقله في اختيار من لا تحل له، ثم رغبته في نصرة الله له على أخيه برغم انحراف مطلبه وفساد مادة قربانه التي تدل على فساد نيته حيث قدم أردأ ما عنده، وكان آدم عليه السلام يريد إقناع قابيل في فساد موقفه بآية من عند الله، كما يريد تأييد هابيل من موقفه بآية من عند الله.

وليس ببعيد في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأخوين أن يكون إبليس قد جاس الديار والقلوب، وحرك مكامن الحسد لدى قابيل، وخاصة أن له جملة من المزايا يعتد بها على أخيه.. وفي تمسكه بها عين الأنوية التي نمّاها إبليس في قلبه على أخيه.

فه و الأخ الأكبر، وهو الذي حملت به حواء في الجنة على بعض الروايات، وهو كما يرى أحق بتوأمته من أخيه، وفي لحظة (أنوية) صرفة، قال قابيل لأخيه مندفعاً: ﴿لاَقَنْكُ ﴾ المائدة: ٢٧]. فأضاف على جنوحه السابق جُنحاً جديداً وخطيراً، وهو التهديد بالقتل، والمعلوم أن قاموس الأبوة والنبوة لم يكن يعرف هذه الكلمة ولا العمل بها، فمن أين وردت إلى قابيل؟ وأخذ يهدد بها ويتوعد.

ولخطورة المسألة في تاريخ الإنسانية كلها ، وحصول تحول جذري

في مدلولات النبوة التي حملها آدم وغرسها في أولاده ؛ فقد اهتم القرآن الكريم بالحدث أي اهتمام وعرضه على العالم في صورة أمر رباني لصاحب الرسالة الخاتمة بَيْنَ ، حيث إن المرحلة تُبرز أول نجاح لانتزاع إبليس أول فرد من ذرية آدم عليه السلام؛ لمشروع الاحتناك الموعود، وإسقاط سياسة الإتيان والتزيين عليه لتنفيذ الانفصام بين الأخوين ، وشقّ مدرسة الأبوة الشرعية انشقاقاً لا جبر فيه.. قال تعالى: ﴿وَأَتُلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنْقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ نُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لْأَقَنْكُنَّكَ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٣﴾ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْلُنِي مَاۤ أَنَّا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَ قَنْكُكَ ۗ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ۚ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بإثْمي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارْ وَذَالِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة:٢٧-٢٩](١). وهكذا جرى الحوار بين أصول مدرستين عالميتين في تاريخ التحدي بين الحق والباطل، وقد انتقلت من مستوى الشيطان والإنسان إلى مستوى الإنسان مع أخيه مباشرة، وصار الشيطان يعمل ضد الفريقين خلف الستار.

فالمدرسة الأولى: مدرسةٌ أبويةٌ اتصلت بمبادئ النبوة ، ومن مبادئها:

- التزام الأمر الرباني في تنفيذ التشريع.
  - عدم بسط اليد بالقتل خوفاً من الله.
- طلب ما عند الله من الوعد للمظلوم.

<sup>(</sup>١) جاء في «تاريخ الخميس» ص٠٦: وكان موضع القربان (مني) ، ومن أجل ذلك صار مني مذبحاً للناس.

- ترك التعدي حتى يبوء الظالم بالإثم والنار.
- والمدرسةُ الثانية: مدرسةٌ أنويةٌ اتصلت بمبادئ الشيطان ورغباته في صرف الآدمية عن الحق ، وتمتاز مبادئها:
- رفض الالتزام بالأمر في تنفيذ التشريع الرباني ، وعدم الحرص والتحري في تقديم الأمر الرباني .
  - الشروع في القتل ، والتهديد به ، والإصرار عليه ثم تنفيذه.
- عدم الخوف من رب العالمين ، وتحديه لنبوة آدم بإسالة الدم الحرام، وإزهاق النفس البريئة دون مسوغ شرعى.
  - تجاهل العقاب المترتب على القتل العمد.
- جعل الشهوة والرغبة والاختيار الذاتي مطلباً شرعياً يضحي في سبيله بالعنصر المخالف.
- متابعة كل ناعق من جملة الدعوات المخالفة لمنهج النبوة كما فعل قابيل بمتابعة إبليس .

قال في «تنوير الأذهان»، ص ١٩ ٤: كان هابيل أقوى جسداً من قابيل؛ ولكنه تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله تعالى، وقال أهل التفسير: (لم يدرِ قابيل كيف يقتل هابيل، فتمثل له إبليس وأخذ طائراً ووضع رأسه على الحجر ثم رضخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر، فتعلم منه)(١). نرى هنا كيف يبرز الشيطان متمثلاً لقابيل في مواقف التعلم المباشر حيث لا ينفع في مثل هذا مجرد الوسوسة والإيحاء، واندرج قابيل كأول تلميذ للمدرسة الإبليسية الأنوية منسلخاً عن مدرسة الأبوة النبوية

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الخميس» ۱ / ۲۰.

الشرعية ، حيث وجد قابيل في مدرسة إبليس شفاء لغليله ، ومجاراة لرغبة نفسه الأمارة بالسوء.

قال في «تنوير الأذهان» ص ٢٤: عند قوله ﴿ فَطَوَّعَتَ لَهُ نَفْسُهُ وَقَلَ اللهُ نَفْسُهُ وَقَلَ اللهُ نَفْسُهُ و صورتْ له أَنَّ قتلَ أخيه سَهْلُ عليه لا ضيق فيه ولا حرج، قال تعالى: ﴿ فَطَوَّعَتَ لَهُ وَنَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَالَلُهُ وَفَاللهُ وَقَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ الله الله الله و لا عشرين سنة عند عقبة حراء، وفيه إشارة إلى علاقة إبليس بالنفس وهو ابن عشرين سنة عند عقبة حراء، وفيه إشارة إلى علاقة إبليس بالنفس البشرية وتسويلاتها.

جاء في تاريخ الطبري ١ / ٩١: أن قابيل قتل أخاه هابيل عند عقبة حراء ، ثم نزل فأخذ بيد أخته إقليما فهرب بها إلى عدن من أرض اليمن، وكان عمره يومئذ خمس وعشرون سنة، وقيل: إن قابيل ظل بقية عمره مطروداً محزوناً.

ورُوِيَ أيضاً أنه بعد قتل أخيه اسود جلده ، فسأله آدم عن أخيه ، فقال: ما كنت عليه وكيلا ، فقال: بل قتلته ولذلك اسود جلدك ، وتبرأ منه ، ومكث آدم بعد ذلك مئة سنة لا يضحك (١).

وهكذا أَسْقَطَتِ النفسُ الأمارةُ (قابيلَ) في شر أعماله ، وزيَّن له إبليس قتل أخيه فقتله ، وانسلخ هذا المخلوق عن شرف الأبوية الشرعية بمعصيته التي فعلها عمداً وإصراراً وتكبراً وتجبراً واستعلاءً ، وبرزتْ معصيةُ قابيل من جنس معصية أستاذه إبليس الذي تحدى ربه وأبي السجود ، وقال في قال أَنَا غَيْرٌ مِنْهُ الاعراف:١٢] ، وتوعد آدم وذريته بإغوائهم وإفسادهم ،

<sup>(</sup>١) البيضاوي باختصار.

وبهذا برزت رؤية المدرسة الأنوية في شكلها الآدمي ممثلةً بقابيل، وفي شكلها الشيطاني ممثلةً في إبليس المطرود، وكانت هذه الرؤية المشتركة أولَ تدشين عملي لفتنة المسيخ الدجال تحقيقاً لقوله بيلي : « ما من فتنة من عهد آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تَضَع أو تُصْنَع لفتنة الدجال » (١٠) . روي أن قابيل لما قتل هابيل تحير في الأمر، ولم يدر ما يفعل، إذ كان هابيل أول ميت من بني آدم، فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة، فلما رأى قابيل ذلك، قال: ﴿ فَهُ عَمُ اللّه عُرَابُ يَبُحثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيكُهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَة أَخِيهً قالَ يَوَيلُ عَمَّرُتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا اللّهُ عَرَابُ فَأُورِي سَوْءَة أَخِي قَالَ يَوَيلُ عَمَّرُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا اللّهُ عَرَابُ فَأُورِي سَوْءَة أَخِي اللّهُ عَرَابُ فَأَلُونَ عَلَا فَي الْمَا مَنْ اللّهُ عَرَابُ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَرَابُ اللّهُ عَرَابُ اللّهُ عَرابُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَابُ اللّهُ عَرابُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَرَابُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرابُ اللّهُ عَرَابُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرابُ اللّهُ عَرابُ اللّهُ عَرابُ اللّهُ اللّهُ عَرابُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي هذا الندم إشارة واضحة إلى انقطاعه عن مدرسة الأبوية النبوية، حتى إنه لم يجد من يستشيره، ولا من يرشده، فبعث الله الغرابين، إذ كان قابيل جديراً بالتتلمذ عليهما، كما أن هذا الندم لم يقترن بتوبة، وإنما اقترنَ بجيرة وقسوة، ولهذا جنح عن طريق والده، وكان الضحية الأولى، وأول من سن القتل في بني آدم، وعليه تبعة كل مقتول ظلماً، كما ورد في الحديث: «لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم كِفْلٌ من دمها»(٢).

فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾ [المائدة: ٣١].

<sup>(</sup>١) وقد عاش إبليس مطروداً ملعوناً بفعلته، وعاش قابيل مطروداً كافراً بعمله أيضاً، وبدأ تجهيز مدرسة السعير ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرُ عَدُوُّ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ, لِيَكُونُواْ مِنْ أَصِّمَٰ وَالسَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦].

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١ / ٤٢٥ ، وفي رواية عند ابن عساكر في "تاريخ دمشـق": "ابن آدم الذي قتل أخاه يقاسم أهل النار قسمة صحاحاً".

ومنذ أن استطاع إبليس (نقل المعركة) بينه وبين آدم إلى المعركة بين (هابيل

وقابيل) على ظاهر الأرض استطاع أن يدفع بالجريمة نحو التفشي والتوسع في رقعة الحياة الإنسانية، دون أن يكون المسؤول المباشر عن الجرائم، برغم ضلوعه الخطير في تكوينها وولادتها وتسخير الأسباب لإنجاحها.

كما كان أيضاً المسؤول المباشر عن ابتزاز الإبداع العقلاني المادي لمصلحة اتجاهه الأنوي، وصرفه بعيداً عن الولاء للخالق سبحانه وتعالى؛ بل جعل الإبداع الماديّ حجةً للكفر والإلحاد في نزع قضية الإيمان بالموحد المبدع الصانع، وتأكيد علمنة الغيبيات وما وراء الطبيعة لترضخ لسياستها الأنوية.

ويكاد الشيطان أن يكون المخلوق الوحيد المُنظَر منذ بدء الخليقة الآدمية إلى ساعة النهاية في الوجود الكوني ، ليُشرف على إنجاح (دولته الأنوية العالمية) وشمول إيديولوجيتها الفكرية في العمق الإنساني المبدع ليكون معبراً بها، ومفوضاً عن إبليس في تفعيل مرقوماتها ومعلوماتها على مدى التاريخ.

وكما عمل إبليس على نقل المعركة في بداياتها إلى (الساحة الآدمية) باعتبارها ميدان عمله الأنوي ، فقد استعان بالآلاف من الجند الشيطاني لتنفيذ هذه المهمة الثقيلة في بني الإنسان ، ومن ثم استطاع هذا الجند الشيطاني من نقل المعركة العملية إلى (جوارح وأعضاء وكوامن) البشرية دون الحاجة للظهور المباشر، أو الحضور العيني البارز في واقع الحركة الإنسانية بعمومها.

وكانت مادة (الحركة الواعية) للنشاط الإبليسي (الكفر) وهو الجحود والرفض، وشمل الرفض والجحود كل شيء يدل على الخالق وأنبيائه ورسله وقوانين البناء الشرعي للحياة والإنسان.

وبه ذا يكون (الكفرُ) ذاتُه أصلَ مادة الإرهاب العالمي في الحياة، وهو أيضاً جسر الوصل بين بداية المعركة الأزلية التي تبناها الشيطان ذاته ، وبين المسخ الإنساني المتمثل في (الدجال) الحامل لواء الإفساد وراعيه ومنفّذ جرائمه في الوجود.

وقد تبنى الدجال (نفس سياسة الكفر) التي تبناها الشيطان، وخطاعلى ذات الفكرة القائمة على (نقل المعركة المباشرة) منه إلى الأتباع والأشياع ومجموعات العمل المتنوعة ، وظل هو قابعاً خلف الكواليس يراقب المعارك، ويوجهها إلى حيث تجتمع الخيوط نحو جحره العالمي المدمر (تسيس الإرهاب واستثماره)، فالشيطان مؤسس مدرسة الإرهاب العالمية وممولها الأساسي. والدجال عنصر الانطلاق الآدمي للإشراف على العمليات الإرهابية، ولَمِّ خيوطها للمسار الإجباري المنتظر.

وبين هذينِ المخلوقينِ (الخطيرينِ) يتحرك (الآدمي المخلوق) وفق مجريات القضاء والقدر وموقعه من السوابق الإلهية ، ومكانه المقضي له من (معركتي الخير والشر) في الحياة.

والإشكال القائم في الحياة المعاصرة في شأن هذا الأمر ترجع إلى ضعف إيسال المعلومات الشرعية عن (الشيطان الماسخ، والدجال المسيخ)، لما تهيأ لهما من نقل معركة الثقافة والتربية والتعليم والإعلام من (أثرهما الشرعي إلى الواقع الوضعي)، الذي يتبناه بالوكالة جملة العساكر المجندة في العالم من الشياطين والقرناء والأبالسة والغواة والعصاة والكفار والمنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، من الجنسينِ الآدمينِ -الرجال والنساء- ومن الجنس الشيطاني والجان المسخرين لهذا الانحراف العالمي.

لقد بدأت (مدرسة الثقافة الوضعية) أثرَها من عهد آدم عليه السلام، حيث قبلت حواء الأنثى وآدم الرجل أطروحات إبليس الوضعية (المؤثرة على الغريزة) بعوامل (الإزلال، والإدلاء) التي وصفها الله تعالى في كتابه، وبمقدار التأثر بهذه الأطروحات الوضعية تحصل المعصية المفضية إلى العقوبة، ومن رحمة الله تعالى على الآدمي المسلم (تيسير أمر التوبة) عند التعرض لها من العبد المسلم، فبها يستعيد المسلم والمسلمة توازنهما في العلاقة بالله وحسن الرجوع إلى حضرة الأبوة الشرعية، كم فعل (آدم وحواء) عليهما السلام.

أما الآدمي الكافر رجلاً وامرأة فثقافتهما الوضعية مرتبطة بالأطروحات المادية المجردة التي لا تؤمن (بالشواب ولا تخاف من العقاب)، فتكون منطلقاتهما السلوكية من نوع سلوك الكافر الآدمي الأول: (قابيل) الذي أبي (التوبة) وشقّ

قال الطبري في تاريخه: ( ذُكِر أن قابيل لما قتل هابيل ، وهرب من أبيه إلى اليمن أتاه إبليس ، فقال له: إن هابيل إنما قبل قربانه ، وأكلته النار ؟ لأنه كان يخدم النار ويعبدها ، فانصب أنت ناراً تكون لك ولعقبك ، فبنى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها ) فكانت الثانية من انحرافاته عن منهج الأبوة الشرعي ،

كانت الأولى عصيان الأمر،

والثانية جحود الرب وعبادة غيره.

أما الثالثة فقد رواها الطبري أيضاً ، في تاريخه فقال: ( ذكر أن الذي اتخذ الملاهي من ولد قابيل رجل، يقال له: « توبال » ، اتخذ في زمن مهلائيل بن قينان آلات اللهو من المزامير والطبول والعيدان والطنابير والمعازف فانهمك ولد قابيل في اللهو ).

ولما رأى آدم فيهم الزنا وشرب الخمر وفساد النساء أوصى ألا يُناكَح بنو شيث بني قابيل.

واشتهرت مدرسة قابيل ، وظهر خبرها بالفساد وحرية السلوك ، وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من نسل شيث بعد موت آدم ، فَهَمَّ مائة رجل بالنزول إليهم ، وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم فنزلوا إلى ولد قابيل ، وأعجبوا بما رأوا منهم ، وظل ولد شيث يتسللون ، أي: يتتابعون

عصا الطاعة وأصر على المعصية وأكمل مشروع الأنوية الإبليسية في الآدمية، وتبنى الأطروحات الأنوية منذ بدء الخليقة على ظاهر البسيطة، ونقلها إلى (ذريته وذرية ذريته مصراً عليها، وملتزماً بها، ومنفذاً لانحرافاتها المتنوعة (عقائد، وعادات، ومواقف، وسلوكيات).

وينزلون على الجبل، ووافقوا بعض نساء ولد قابيل متسرعات إليهم فانهمكوا في الطغيان، وفشت الفاحشة وشرب الخمر، وبدأت خيانة العهد على مستوى المجموع والتنصل عن المسؤوليات الشرعية.

قال الطبري: وذرية آدم كلهم جهلت أنسابهم وانقطع نسلهم إلا ما كان من شيث ابن آدم ، فمنه كان النسل وأنساب الناس اليوم كلهم إليه دون أبيه آدم ، فهو \_ أي: شيث \_ ( أبو البشر ) إلا ما كان من أبيه وإخوته ممن لم يترك عقبا(١).

وأما ذرية (قابيل) فقد انقرضوا جميعاً ، ولم يتركوا عقباً إلا القليل، ومن بقي منهم انقرض بطوفان نوح عليهم السلام، ويؤيد هذا القول ما

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في قصص الأنبياء: والذي رأيته في الكتاب بأيدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة: أن الله عز وجل أَجَّله \_أي: قابيل وأنظره \_ وأنه سكن في أرض (نود) شرقي عدن.

وفي ما يتعلق بقبر النبي شيث عليه السلام فقد أشار الرحالة الهروي من أهل القرن السادس في كتابه «الإشارات إلى معرفة الزيارات» إلى أنه في أرض البقاع من لبنان في بلدة سميت فيما بعد باسمه (بلدة النبي شيث) في بعلبك التي تقع في قلب البقاع اللبناني، وقد وثقه النابلسي كذلك في رحلته المشهورة «الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» وكذلك في رحلته الأخرى: «الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز»، كما أنه من الملاحظ وجود عدة قرى لبنانية من الشمال إلى الجنوب ارتبط اسمها باسمه، و منها حدشيت في الشمال، و جبشيت و عدشيت، وأيضا وجود قبر هابيل أخي شيث قرب مدخل بلدة الزبداني التي لا تبعد أكثر من ٢٢ كيلومتراً، كذلك وجود قبر النبي عطريف في بلدة الخريبة المحاذية والتي لا تبعد هي الأخرى أكثر من ١٠ كيلومترات، ويقال إن هذا النبي هو ابن شيث عليه السلام.

رواه الطبري: عن اختباء آدم في مغارة ، وجعلوا عليها حافظاً لا يقر به أحد من بني (قابيل) ، وكان الذي يأتونه ويستغفر لهم من بني (شيث) ، فقال مئة من بني شيث: لو نظرنا إلى ما فعل بنو عمنا ، يعنون به (قابيل ) ، فهبطت المئة فاحتبس النساء الرجال ومكثوا ، ثم نزل مئة آخرون فاحتبسهم النساء ، ثم هبط بنو شيث كلهم فجاءت المعصية وتناكحوا واختلطوا ، وكثر بنو قابيل حتى ملؤوا الأرض ، وهم الذين غرقوا أيام نوح عليه السلام (۱).

وأول من ولد لآدم بعد هابيل (شيثاً) وأخته (عزورا) (٢).

ومعنى شيث: هبة الله ، وإليه أوصى آدم ، وقيل: لما حضرت آدم الوفاة دعا ابنه شيث فعهد إليه عهده ، وعلمه ساعات الليل والنهار ، وأعلمه عبادة الخلق في كل ساعة منهن ، وقال له: إن الطوفان سيكون سبع سنين في الأرض ، وكتب وصيتَه ، فكان شيثٌ -فيما ذكر - وصيَّ آدم عليهما السلام ، وصارت الرئاسة من بعد وفاة آدم لشيث ، وأنزل الله عليه فيما روي عن رسول الله عليه فيما روي عن رسول الله عليه فقد انقرضوا وبادوا فلم يبقى منهم أحد.

وكان عمر آدم يوم مات تسعمائة وستون سنة، وكان عمره الذي علمه ممن عند الله ألف سنة إلا أنه وهب منها أربعين لولده داوود، كما ورد

<sup>(</sup>١) الطبري، ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) في ولادة توأم شيث عليه السلام خلاف، فقد ذكر البكري في «تاريخ الخميس»: أن حواء كانت تلد في كل بطن توأمين غلاماً وجارية، إلا في نوبة شيث فإن النور النبوة، المحمدي لما انتقل من آدم إلى حواء حملت بشيث وحده لشرف نور النبوة، وهو المشهور، وقيل: كان لشيث أيضاً توأمه.

في الرواية عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِ فَرُرِّيَّهُمُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قال: ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قال: فعرضوا على آدم أخرجهم من ظهر آدم ، وجعل عُمر آدم ألف سنة ، قال: فعرضوا على آدم أي ذريته – فرأى رجلاً من ذريته له نور فأعجبه ، فسأل عنه ، فقالوا: هو داوود ، وقد جعل عمره ستين سنة ، فجعل آدم له من عمره أربعين سنة ، فلما احتضر آدم عليه السلام: جعل يخاصم في الأربعين السنة ، فقيل له: إنك أعطيتها داوود ، قال: فجعل يخاصمهم .

وفي رواية: فلما أسكنه الله الجنة ثم هبط إلى الأرض كان يعد أيامه ، فلما أتاه ملك الموت ليقبضه ، قال آدم: عجلتَ عليّ يا ملك الموت ، قال: ما فعلتُ ، قال: لقد بقي من عمري ستون سنة ، فقال له ملك الموت : ما بقي من عمرك شيء ، قد سألت ربك أن يكتبه لابنك داوود ، فقال: ما فعلت ، فقال رسول الله عليه المناه و فَجَحَدَتُ ما فعلت ، فقال رسول الله عليه الكتاب وأُمِرَ بالشهود» (١).

وعاشت حواء عليها السلام بعد آدم عليه السلام سنة واحدة ثم ماتت ، قال الطبري: دفنت مع زوجها في الغار ، أي: غار أبي قبيس ، ويقال له: غار الكنز، واختلف في موقع دفنهما، أي: آدم وحواء ، أما حواء فقبرها معلوم إلى اليوم بمدينة جدة من أرض الحجاز ، وأما آدم فمن قائل: إنه بالهند حيث كان يتردد ، وقيل: بجبل أبي قبيس في مكة (٢).

وأما شيث فلم يزل مقيماً بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات ، وقد جمع ما

<sup>(</sup>١) الطبري ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>۲) الطبرى، ۱ / ۱ ۰۱ باختصار.

أنزل عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم ، وعمل بما فيها، وبنى الكعبة بالحجارة والطين.

وفيما ذكره الطبري إشكال حول أبناء قابيل وكثرتهم، وشمول المعصية إلى أبناء شيث كلهم، وغرق الجميع في الطوفان، فالصحيح الوارد في البخاري يؤكد بقاء الإسلام في ذراري آدم إلى عهد نوح، والإسلام الباقي هو في ذراري شيث عليه السلام الذين لم يختلطوا بأبناء قابيل، والحديث الصحيح في البخاري يشير إلى ذلك، فعن ابن عباس رَضَوَيَلْمُ فَيُمُنَا ، قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»، قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب.. أن قابيل وبنيه عبدوا النار.. والله أعلم. (١).

قلت والله أعلم: لا ينفي قول ابن عباس أن قابيل وبنيه عبدوا النار، فالعبادة للنار كانت في السواحل التي سكن بها قابيل وأبناؤه، وأما أهل الإسلام فهم أبناء شيث عليه السلام ومن عاش معه في الأعالي - كما مر ذكره في النصوص الواردة \_ وبهذا ينقطع الإشكال.

<sup>(</sup>١) الطبري ١ / ١٠١.

# تقسيم المراحل

المرحلة الأبوية الأولى(١)

من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام ، وفيها الأنبياء :

- ۱) شیث
- ۲) إدريس
- ٣) نوح قبل الطوفان

#### المرحلة الأبوية الثانية

وتبدأ من مرحلة ما بعد الطوفان ، وفيها الأنبياء:

- ١) نوح وعهد الطوفان
  - ۲) هود عليه السلام
- ٣) صالح عليه السلام

وتمتد المرحلة الثانية إلى عهد إبراهيم عليه السلام

<sup>(</sup>۱) وتقابلها بالمعاصرة المرحلة الأنوية الأولى، وتبدأ بقتل قابيل لأخيه هابيل، و ما ترتب على ذلك من هروب وجنوح عن الحق وإقامة منهج العقلانية الوضعية، التي برزت على لسان قابيل وذريته، وامتدت إلى عهد نوح عليه السلام، وكان لها الأثر الفاعل في كفر الشعوب بالأنبياء والرسالات، حتى جاء الطوفان.

#### المرحلة الثالثة: (عهد الحنيفية السمحة)

وتمتد من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد موسى عليه السلام، وفيها من الأنبياء: لوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وذوالكفل واليسع ويونس وإلياس وزكريا وذريته ويحيى وشعيب وبقية أنبياء ما قبل التوراة.

المرحلة الرابعة (اليهودية والنصرانية) مرحلة التوارة والإنجيل وتمتد من عهد موسى عليه السلام إلى عهد نبينا محمد على السماء. بني إسرائيل إلى نهاية عهد عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء.

المرحلة الأخيرة: (رسالة الإسلام) وهي عهد نبوة خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام

## الربطالقرآني بين مرحلة آ دم عليه السلام ومرحلة بني إسرائيل

من عجائب التنزيل في كتاب الله بروز مسألة الربط بين الديانة والتاريخ عبر مرور القرون والأجيال، مما يؤكد اهتمام القرآن بالتاريخ الشرعي المفسر لمسيرة الحياة بالوعي والرسالات، فالمتأمل للقرآن العظيم من حيثيات اهتمامه بالدراسة التاريخية النبوية الأبوية يجد أن الترتيب التاريخي لمسيرة الحياة كان مقرونا بالديانة لا منفصلا عنها، خلافا لما يضعه الباحثون الماديون عن التاريخ ومسيرة حياة البشرية وتطورها.

فأول آية قرآنية تربط الشعوب بالتاريخ الأبوي وبها يبدأ التاريخ الإنساني الشرعي قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ... الآية ﴾.

وهذه الآية الكريمة تكاد أن تكون محور القراءة التاريخية الإنسانية من وجهة نظر الديانة ، ثم تليها مرحلة الخلافة على الأرض، وهي المرحلة التي شهدت استقرار آدم وحواء في الأرض وبدء ظهور الذرية وما ترتب على هذا الظهور من حصول المنافسة بين أول عنصرين آدميين على الأرض من نسل آدم عليه السلام، وهما هابيل وقابيل، وتأتي الآية الكريمة من سورة المائدة معبرة عن مجريات التنافس في هذه المرحلة في قوله تعالى: ﴿وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبُنَى ءَادَمَ بِاللَّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَاتَلُ مَنَ الْاَحْرِقِ قَالَ لَا قَنْكُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴾ أحدِهِما ولذي افتعله قابيل ضد أحيه المدرعة الماسراع الذي افتعله قابيل ضد أخيه

هابيل حتى مرحلة القتل وسفك الدم الحرام، وما ترتب على ذلك من الندم والخسران.

وفي هذا الموقع تنقلُ الآياتُ القارئ المتأملَ مباشرةً من عهد قابيل وهابيل إلى عهد بني إسرائيل كوثيقة ربط بين مرحلتين متشابهتين في المواقف، رغم بعد المسافة الزمنية تاريخيا، قال تعالى: ﴿مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ يِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المالدة: ٢٢].

ويتم بهذا الربط القرآني نقل العلة التي مورست في عهد قابيل وهابيل على عهد بني إسرائيل، وتحذير الحق سبحانه هذه الطائفة من الوقوع في المنافسة المؤدية إلى سفك الدماء، واستباحة الأموال والأعراض.

وقد فعل بنو إسرائيل ذلك، وقررت الآية وقوع هذه الجنوحات فيهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًامِّنَهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي اللَّارَضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿اللَّهُ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ وَعَلَوا وَشَلُوا حتى قتلوا الأنبياء وحرفوا كتبهم، وقامت عليهم الحجة بما وصفهم به القرآن من الفساد والجنوح والكفر والضلالة.

وتحقق الفشل الاجتماعي لدى طوائف بني إسرائيل ونكوصهم عن ديانتهم المشروعة إلى ضلالاتهم المصنوعة ، وأنهم قد نقلوا أتباعهم وأهل ملتهم من القراءة الشرعية للتاريخ والديانة إلى القراءة الوضعية فوَبَرَبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ الله الديانة إلى القراءة الوضعية الانحراف التاريخي قد ارتبطوا بالشيطان وأنويته الطبعية ، وجمعوا بين الوضع وفساد الطبع الذي أدى إلى تحريف الديانة وتحريف التاريخ وصرف الأمم عن الحقيقة الربانية إلى الأطروحات العقلية الإنسانية ، المفسدة علاقة العباد بالخالق وبالرسالات.

وهـذا هـو دأبهم في كل مرحلة وتاريخ إلى اليوم، قـال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْ لِ اللهِ مَنْ بَعْدِ إِيمَنيِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا صَيْدًا مِنْ عِنْدِ إِيمَنيِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ اللهِ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

ولإقامة الحجة التاريخية على بني إسرائيل أثبت القرآن علم أهل الكتاب بحقائق الرسالة السماوية الخاتمة، وشهادتها التاريخية على الحراف أهل الكتاب، وفصلهم بين الديانة والتاريخ، فقال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿الْبَوَنَدَاءَا.

ثم عرج القرآن على إثبات حقيقة الربط الشرعي بين الديانة الحقة والتاريخ بتأكيد سلامة المنهج النبوي المحمدي المنزل من عند الله وتثبيت طائفة المسلمين ، الذين يتعرضون لقذف أهل الكتاب ويسمعون منهم التكذيب بالرسالة المحمدية ودورها الخاتم في الربط المشروع بين الديانات الصحيحة ومسيرة التاريخ الإنسانية ، فقال: ﴿ كُمَا آرُسَلْنَا فِينَا وَيُزَكِيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنَا وَيُزَكِيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنَا وَيُرَكِيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنَا وَيُرَكِيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنَا وَيُرَكِيكُمُ اللهِ الديانة مهمتنا نحن الأمة الخاتمة.

#### قراءتنا الشرعية تربط بين الديانة والتاريخ

من مهمات دراستنا الشرعية لفقه التحولات المفسر ما انبهم من علم

<sup>(</sup>۱) يدخل في معنى قول عنالى: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْبَ وَالْفِصَ مَهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْبَ وَالْفِصَ مَهَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا الْمَ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [القرة: ١٥١] مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية ، فتضاف إلى ما قد عرف من العلوم الشرعية وفروعها والعلوم الأخرى.

(المتغيرات) علم الركن الرابع من أركان الدين المعروف بفقه العلم بعلامات الساعة: أن نقرأ الحياة الإنسانية من مبتدئها إلى مختتمها من واقع النصوص القرآنية والحديثية، لا من واقع النظريات والدراسات الإنسانية القائمة على الظن والحدس والتخمين من جهة، وعلى الدراسات البيولوجية والانثروبولوجية وغيرها من علوم القراءة العقلانية المجردة.

ولهذه القراءة الشرعية يتسع مجال بحث فقه التحولات عن كونه يخص العلامات والأشراط المستقبلية، ليصبح علماً يخص تعليل وتفسير شوون الحياة الإنسانية الشاملة، من عهد تكوين آدم إلى عهد الخلود في عالم الجنة أو النار، وتنقسم دراسة الربط بين الديانة والتاريخ على النحو التالى:

١ - دراسة عالم الأزل.

٧- دراسة عالم الأجل

٣- دراسة عالم الأمد.

٤ - دراسة عالم الأبد.

وهذه العوالم الأربعة هي أساس تفسير العلاقة بين الديانة والتاريخ، ولكل عالم من هذه العوالم فقه خاص يفرع مراحلها في نصوص فقه التحولات:

أ- فقه العلم بعالم الأزل،

ومنه ما يخص الحق سبحانه وتعالى من أمر السوابق والخواتيم ، وهذا علم لا يعلمه إلا الله يجب الإيمان به .

ومنه ما يخص الخلق والتكوين ، وهو ما يخص خلق آدم ، ويدرس على أربع مراحل:

- ١ مرحلة (التكوين): خلق آدم ، تسويته ، النفخ فيه.
- ٢- مرحلة (الحوار والطرد) بين الحق والملائكة وبين الحق وإبليس.
- ٤ مرحلة (الاختبار في الجنة) وفيها خلق حواء وتسويل إبليس بالدلالة على شجرة الخلد، وإخراجهما من الجنة.
  - ب- فقه العلم بعالم الأجل والأمل، ويدرس في أربع مراحل:
    - ١ مرحلة الإهباط لآدم وحواء وإبليس.
- ٢- بدء المعاناة الإنسانية لواقع الخلافة ، وعرض الذرية في ظهر آدم .
  - ٣- صراع الخير والشر متمثلاً في قابيل وهابيل.
    - ٤ بدء التكليفات الشرعية بالرسالة الأولى
- ٥ انقسام مسيرة الخير الأبوية النبوية عن مسيرة الشر الأنوية الإبليسية الوضعية عبر التاريخ.
  - ج- فقه العلم بعالم الأمد، ويدرس في ثلاث مراحل:
    - ١- نزع الروح والموت.
    - ٧- عالم القبر والبرزخ.
    - ٣- عالم البعث والنشور والحساب.
    - د- فقه العلم بعالم الأبد، ويدرس في:
    - ١ دخول أهل الجنة الجنة واستقرارهم بها.
      - ٢- نماذج النعيم ومراتبه في الجنة.
        - ٣- يوم المزيد.
      - ٤- دخول أهل النارِ النارَ والخلود فيها.
        - ٥ نماذج العذاب في دركات النار.

وبهذه القراءة وتفصيلاتها النصية يتم حقيقة الربط بين أمرين: الأول: الربط بين قراءة الديانة والتاريخ.

الثاني : الربط بين تطبيقات فقه الثوابت وتطبيقات فقه المتغيرات،

ويصح لنا بهذه القراءة أن نؤكد حقيقة وظيفة العلم بعلامات الساعة وأن من مهماته:

١ - صيانة فقه الثوابت ، وإعادة قراءتها مصانة عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

١- تجديد لغة فقه الدعوة إلى الله والخطاب الإسلامي.

### خاتمة

هذا ما يسره الله تعالى لنا في بسط هذا الأمر ، ولا زال في هذا الباب شوونٌ مهمةٌ وتفصيلاتٌ شرعيةٌ كثيرةٌ يمكن تناولها في بحوث إضافية أخرى ، تشرح وتميز وتفصل مجمل القواعد والأسس التي ينطلق منها مفهوم رباعية الأركان وتعليلاته وتحليلاته المتفرعة .

والجدير بالذكر أن دراسة هذا العلم بمسؤولية وموضوعية سيكشف لنا شرف الإسلام في قراءة الحياة الأزلية والبشرية ويقيم الحجة الواضحة على العقل المادي وضيق تفسيره لأمور الحياة ، حيث ينحصر العقل المادي في حياة الأجل والأمل ولا يتجاوزها بالتعليل والملاحظة ، بل ينفي ما سواها جملة وتفصيلاً ، وهذا ضيق في الأفق وفساد في التعليل وخدمة للشيطان الرجيم الذي لا يعنيه من الوجود غير الحياة الدنيوية ، فهي غايته ومصيره.

والماديون يعكسون هذه الرؤية ويفلسونها تبعاً للمعنى الشيطاني (الدنيا أرحامٌ تَدفع وأرضٌ تَبْلَع) ، بينما المنهج الشرعي أكثر سعةً وتحليلاً وتعليلاً لمفهوم الوجود بكل نماذجه وأنواعه.

نسأل الله الثبات والإيمان بقوة اليقين وسلامة الفعل وأن يكون هذا العمل خدمةً لله ولرسوله والمساجد، وأن يختم لنا بالحسني يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# الفحرس

| ٤   | المطلع النبوي                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٥   | الإهداء                                                 |
| ٧   | المقدمة                                                 |
| ٩   | معركة التحدي                                            |
| ١٢  | ماهيّة الحَاجز                                          |
| ١٤  | التاريخ الإنساني بين المادية الإبليسية والديانة الشرعية |
| ١٧  | معركة الأزل                                             |
| ٣٦  | سِرّ التَميز في الأبويّة                                |
| ٣٦  | وعَقلنة الحُجج في الأنُويّة                             |
| ٤٦  | الآدمية بين الكُّذبةُ (شجرة الخلد) و(الديمقراطية)       |
| ξ٨  | الوسائل الإبليسية في السيطرة على الآدميّة               |
| 77  | من السنة النبوية                                        |
| • 1 | التحصينات الشرعية ضد الوسائل الإبليسية                  |
| 10  | المرحلة الوقائية في الجنة                               |
| 77  | ملاحظ هامة حول حواء الأنوثة                             |
| ۲۱  | الحقبة الأبوية الأولى                                   |
| ٣٢  | الخروج من الجنَّة إلى أرض الخلافة                       |
| ٣٢  | المرحلة الأبويّة الأولى                                 |

| ١٣٨                         | عَالم الذِّر والإشهَاد               |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ١٣٨                         | أصحاب اليمين وأصحاب الشمال           |
| 1 8 7                       | موقع إبليس في مجتمع الخلافة          |
| لنفوذ (السلطان - السلطة ١٤٨ | تأثير الإرهاب الشيطاني على موقع ا    |
| 101                         | قابيل وهابيل ابنا آدم                |
| \ \ <b>.</b>                | تقسيم المراحل                        |
| سلام ومرحلة بني إسرائيل ١٧٢ | الربط القرآني بين مرحلة آدم عليه الد |
| 1 V A                       | خاتمة                                |

